

# كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي فِي تَقْرِيرِ بِدْعَة التَّجْسِيمِ وَالتَّكْفِيرِ

ياسين بن ربيع عفا الله عنه وعن والديه وذويه المين المجزائر: 1440هـ-2019م

https://www.facebook.com/yacine.ben.rabie

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (ت:728هـ): ((وَمَنْ قِيلَ لَهُ: هَلْ تَعْقِلُ شَيْئًا قَائِمًا فَائِمًا بِنَفْسِهِ:

(أ) لَيْسَ فِي مَحَلِّ وَهُوَ مَعَ هَذَا:

(ب) لَيْسَ بِجِسْمٍ

(ج) وَلاَ جَوْهَرٍ

(د) وَلاَ مُتَحَيِّزٍ

وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ:

(ه) لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ غَيْرِهِ وَلاَ تَحْتَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، وَلاَ أَمَامَهُ وَلاَ وَرَاءَهُ

(و) وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مُجَامِعًا لَهُ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ

(ز) وَلاَ قَرِيبًا مِنْهُ وَلاَ بَعِيداً عَنْهُ

(ح) وَلاَ مُتَّصِلاً بِهِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ

(ط) وَلاَ مُمَاسًا لَهُ وَلاَ مُحَايِثًا لَهُ

(ي) وَأَنَّهُ لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ هُنَا أَوَ هُنَاك

(ك) وَلاَ يُشَارُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُونَ شَيْءٍ

(ل) وَلاَ يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ

وَخُو ذَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافِ السَّلْبِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُوصَفَ عِمَا مَا يُقَالُ إِنَّهُ:

(أ) لَيْسَ بِجِسْمٍ

(ب) وَلاَ مُتَحَيِّزٍ

لَقَالَ: حَاكِمًا بِصَرِيح عَقْلِهِ:

(أ) هَذِهِ صِفَةُ المَعْدُومِ لاَ المَوْجُودِ

كَمَا سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ عَامَّة مَنْ يُذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ:

(ب) أَهْلِ العُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ،

وَكُمَا يَجِدُهُ:

(ج) العَاقِلُ فِي نَفْسِهِ إِذَا تَأَمَّلَ هَذَا القَوْل، وَأَعْرَضَ عَمَّا تَلَقَّنَهُ مِنَ الإعْتِقَادَاتِ السَّلْبِيَّةِ، وَمَا اعْتَقَدَهُ مَنْ يُعَظِّمُهَا وَيُعَظِّمُ قَائِلهَا، وَاعْتِقَاده أَنَّهُم كَرُوا هَذِهِ المَعْقُولاَتِ، فَإِنْ هَذِهِ العَقَائِد التَّقْلِيدِيَّة هِيَ الَّتِي تَصُدُّ القُلُوبَ حَرَّرُوا هَذِهِ المَعْقُولاَتِ، فَإِنْ هَذِهِ العَقَائِد التَّقْلِيدِيَّة هِيَ الَّتِي تَصُدُّ القُلُوبَ عَمَّا فُطِرَت عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ المَقَالاَتِ السَّلْبِيَّةِ:

(أ) لَمْ يَقُل شَيْئًا مِنْهَا إِمَامٌ مِنَ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ

(ب) وَلا نَطَقَ بِهَا كِتَابٌ

(ج) وَلاَ سُنَّةُ

(د) وَالطَّوَائِفُ المُتَكَلِّمُونَ قَدْ أَنْكَرَهَا مِنْ حُذَّاقِهِم مَنْ لاَ يُحْصِيهِ إِلاَّ الله)).انْتَهَى بِعُجَرِهِ وَجُرِهِ(1)

# تَحْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة:

اسْتَهَلَّ ابْن تَيْمِيَّة كَلاَمَهُ بِصِيَاغَةِ سُؤَالٍ (تَعْجيزِي!) عَلَى حَسْبِ طَرِيقَتِهِ المَعْرُوفَةِ وَالمَكْشُوفَةِ فِي التَّهْوِيلِ وَالتَّهْوِين، مَبْنَى سُؤَاله جَاءَ كَالتَّالِي: ((وَمَنْ قِيلَ لَهُ: هَلْ تَعْقِلُ شَيْئًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ...))، يَعْنِي: هَلْ يَصِحُّ عَقْلاً وُجُود قيلَ لَهُ: هَلْ تَعْقِلُ شَيْئًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ...))، يَعْنِي: هَلْ يَصِحُّ عَقْلاً وُجُود الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، مَوْصُوفٌ بِأَوْصَافٍ سَلْبِيَّةٍ أَيْ: تَعْلَى بِنَفْسِهِ" وَهُو: الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، مَوْصُوفٌ بِأَوْصَافٍ سَلْبِيَّةٍ أَيْ: تَسْلُب هَذِهِ الأَوْصَاف عَنْهُ جلَّ وَعَزَّ مَا يَنْطَوِي ثَحْتَهَا مِنْ مَعَانٍ فَاسِدَةٍ تَسْلُب هَذِهِ الأَوْصَاف عَنْهُ جلَّ وَعَزَّ مَا يَنْطَوِي ثَحْتَهَا مِنْ مَعَانٍ فَاسِدَةٍ بَاطِلَةٍ يَسْتَحِيلُ نِسْبَتُهَا إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ، عَلَى نَحْوِ طَرِيقَةِ تَنْزِيهِ مَنْ يُسَمِّيهِم ابْن بَعْطِلَةٍ يَسْتَحِيلُ نِسْبَتُهَا إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ، عَلَى نَحْوِ طَرِيقَةِ تَنْزِيهِ مَنْ يُسَمِّيهِم ابْن تَعْمِيةً بِ: (النَّفَاة!)؟!

ثُمَّ أَخَذَ الحَرَّانِي يُعَدِّدُ هَذِهِ الأَوْصَافِ السَّلْبِيَّة الَّتِي يَدَّعِي أَنَّ سَلْبَهَا وَرَفْعَهَا عَنْهُ تَعَالَى يَقْضِي عِنْدَ ((أَهْلِ العُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ!)) كَمَا يَحْلُو لَهُ أَن عَنْهُ تَعَالَى يَقْضِي عِنْدَ ((أَهْلِ العُقُولِ الصَّحِيحةِ الذَّكِيَّةِ!)) كَمَا يَحْلُو لَهُ أَن يَكُونَ سُبْحَانَهُ: (مَعْدُومًا!) غَيْر مَوْجُودٍ؟!، فَقَالَ: ((وَمَنْ قِيلَ يُعَلِّمِهِ، أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ: (مَعْدُومًا!) غَيْر مَوْجُودٍ؟!، فَقَالَ: ((وَمَنْ قِيلَ لَهُ: هَلْ تَعْقِلُ شَيْئًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ)):

(أ) ((لَيْسَ فِي مَحَلِّ)): وَهَذَا حَقُّ وَفِيهِ تَنْزِيهُ لللهِ عَنِ المَكَانِ، وَلَكِنَّ ابْن تَيْمِيَّة يُعَارِضُ هَذَا فَهُوَ كَمَا يَدَّعِي مُنْتِحِلاً لِسَان مَنْ يَصِفُهُم بِ: ((أَهْلِ الْعُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ!)) —وَالأَصْل أَنَّهُ مِنْهُم! — أَنَّهُ: لاَ يُعْقَلُ وُجُودَ الْعُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ!)) —وَالأَصْل أَنَّهُ مِنْهُم! — أَنَّهُ: لاَ يُعْقَلُ وُجُودَ مَوْجُودٍ إِلاَّ فِي مَحَلِّ؟!. وَالحَقُّ أَنَّ الله كَانَ قَبْلَ خَلْقِ العَالَمِ مِنَ العَرْشِ إِلَى الفَرْشِ وَحْدَهُ تَعَالَى بِلاَ مَكَانٍ ولاَ مَكَلِّ كَمَا جَاءَ فِي "بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهُ تَعَالَى بِلاَ مَكَانٍ ولاَ مَكَلِّ كَمَا جَاءَ فِي "بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُو اللَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿ [الروم: 27]" اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُو اللّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ مَرْصِحِيحِ البُحَارِي (3191) فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ

اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ"، وَلَمْ يَلْزَم مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ فِي الأَزَلِ (مَعْدُومًا!) كَمَا يُحَاوِلُ الحَرَّانِي أَنْ يُلَبِّسَ هَهُنَا بِإِلْزَامَاتِهِ الخَاوِيَة؟!

(ب) ((لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلاَ جَوْهَرٍ وَلاَ مُتَحَيِّزٍ)): وَهَذَا حَقُّ وَفِيهِ تَنْزِيهٌ للهِ أَنْ يَكُونَ حِسْمًا أَوْ تَلْحَقهُ مَعَانِي الحِسْمِيَّة. وَالجِسْم مَا تَمَيْز بِحَجْمٍ وَصَحَّ فَرْضُ الْأَبْعَاد الثَّلاَّتَةِ فِيهِ، قَالَ رَبُّنَا فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿ وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ الفُرْقَانِ: 2] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ الطَّلاَق: 3] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَكُرُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ وَحَجْمٍ، فَهُو: خُلُوقٌ وَجُعْعُولٌ. فَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ حَلَّ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جَسْمًا مُقَدَّرًا بِحَجْمٍ وَأَبْعَادٍ فَقَدْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَعْمُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا مَعْدُولًا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَعْمُ لَا عَلَى جَوْهَراً يَعْلَى عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَبِيراً. فَتَنْزِيهِ الله عَنِ الجِسْمِيَّة أَوْ أَنْ يَكُونَ تَعَالَى جَوْهَراً عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ تَعَالَى جَوْهَراً عَنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَبِيراً. هُو عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة: صِفَةُ المَعْدُومِ لاَ المَوْجُودِ؟! فَاللهُ عَنْ يَكُونَ مُتَحَيِّزًا هُوَ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة: صِفَةُ المَعْدُومِ لاَ المَوْجُودِ؟! فَاللهُ عَنْ الْمَدْدُومِ لاَ المَوْجُودِ؟! فَاللهُ عَنْدَا الْحَرَّانِي: جِسْمٌ مُتَحَيِّزٌ؟!

(ج) ((لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ غَيْرِهِ وَلاَ تَحْتَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، وَلاَ أَمَامَهُ وَلاَ وَرَاءَهُ)): وَهَذَا حَقُّ وَفِيهِ تَنْزِيهٌ للهِ عَنِ الجِهَةِ. وَقَدْ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ وَلَمْ يَكُنْ فَوْقَ شَيْءٍ وَلاَ تَحْتَ شَيْءٍ وَلاَ أَمَامَ شَيْءٍ وَلاَ تَحْتَ شَيْءٍ وَلاَ عَنْ يَسَارِ شَيْءٍ وَلاَ عَنْ يَسَارِ شَيْءٍ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ (مَعْدُومًا!) كَمَا يُحَاوِلُ أَنْ يُلَبِّسُ الحَرَّانِي؟!

(د) ((وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مُجَامِعًا لَهُ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلاَ قَرِيبًا مِنْهُ وَلاَ بَعِيداً عَنْهُ، وَلاَ مُمَاسًا لَهُ وَلاَ مُحَايِثًا لَهُ) : وهَذَا حَقُّ وَلاَ مُتَصِلاً بِهِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ، وَلاَ مُمَاسًا لَهُ وَلاَ مُحَايِثًا لَهُ) : وهَذَا حَقُّ وَفِيهِ تَنْزِيهُ للهِ عَنِ القُرْبِ وَالبُعْدِ مِنْ خَلْقِهِ بِالمَسَافَةِ. فَقَبْلَ خَلْقِهِ تَعَالَى وَفِيهِ تَنْزِيهُ للهِ عَنِ القُرْبِ وَالبُعْدِ مِنْ خَلْقِهِ بِالمَسَافَةِ. فَقَبْلَ خَلْقِهِ تَعَالَى لِلْمَحْلُوقَاتِ كَانَ رَبُّنَا وَحْدَهُ، فَلَمْ يَكُنْ جَلَّ وَعَزَّ مُتَّصِلاً بِالعَالَمِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ كَذَلِكَ، وَلاَ مُمَّاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلاَ مُقَاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُثَاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُنْ شَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُنَاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُنْ شَيْءً وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُنَاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُنَاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَقْضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مُعَدُونَا فَي الْأَزَلِ كَمَا يُعَاوِلُ أَنْ يُلَبِّسُ الحَرَّانِي؟!

(ه) ((وَأَنَّهُ لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ هُنَا أَوَ هُنَاك، وَلاَ يُشَارُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُونَ شَيْءٍ): وَهَذَا فِيهِ تَنْزِيهُ للهِ عَنِ الجِسْمِيَّة، شَيْءٍ، وَلاَ يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ): وَهَذَا فِيهِ تَنْزِيهُ للهِ عَنِ الجِسْمِ عَظِيم فَاللهُ كَمَا سَبَقَ لَيْسَ فِي جِهَةٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَهُو سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ عَظِيم الحَجْمِ وَالمَسَاحَةِ بِحَيْثُ تَتَمَيَّزُ تَعَالَى أَبْعَاضهُ وَأَجْزَاؤُهُ بِالجِهةِ فَتَكُونِ اللهَ الحَجْمِ وَالمَسَاحَةِ بِحَيْثُ تَتَمَيَّزُ تَعَالَى أَبْعَاضهُ وَأَجْزَاؤُهُ بِالجِهةِ فَتَكُونِ اللهِ شَارَة إِلَى الوَجْهِ؟! لِيَكُونَ هُنَاكَ مَسَافَةٌ الإِشَارَة إِلَى الوَجْهِ؟! لِيَكُونَ هُنَاكَ مَسَافَةٌ بَيْنَ هَذِهِ الأَعْيَانِ – كَمَا يُسَمِّيهَا الحَرَّانِي – كَالشَّمْس يَتَمَيَّز طَرَفهَا الأَيْمَن عَنْ الأَيْسَر وَهَكَذَا؟!. وَرَفْضِ ابْن تَيْمِيَّة هَذَا التَّنْزِيه يَدُلُّ دَلالَة صَرِيحَة عَلَى أَنَّ اللَّيْسَر وَهَكَذَا؟!. وَرَفْضِ ابْن تَيْمِيَّة هَذَا التَّنْزِيه يَدُلُّ دَلالَة صَرِيحَة عَلَى أَنَّ اللَّهُ مِنَا الرَّجُلُ مُعَمِّلًا الْأَبْعَادِ وَتَتَمَايَلُ هَذَا الرَّجُلُ مُعَلِّمُ الْمُقْدَار وَمُتَرَامِي الأَبْعَادِ وَتَتَمَايَلُ الْمِشْمِةِ وَالإِشَارَةِ الحِسِّيَّةِ إِلَيْهَا؟!

(و) ثُمَّ أَرْدَفَ الْحَرَّانِي كَلاَمَهُ قَائِلاً: ((وَغُو ذَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافِ السَّلْبِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُوصَفَ عِمَا مَا يُقَالُ إِنَّهُ: لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلاَ مُتَحَيِّرٍ))، إِذًا: هَذِهِ الأَوْصَافِ السَّلْبِيَّة الَّتِي حَكَاهَا ابْن تَيْمِيَّة عَمَّن يُسَمِّيهم بِ: (النُّفَاةِ!) هَذِهِ الأَوْصَافِ السَّلْبِيَّة الَّتِي حَكَاهَا ابْن تَيْمِيَّة عَمَّن يُسَمِّيهم بِ: (النُّفَاةِ!) مِنْ كَوْنِهِ تَعَالَى لَيْسَ جِسْمًا، وَلاَ تَتَمَيَّزُ تَعَالَى أَبْعَاضُهُ بِالجِهةِ، وَأَنَّهُ لاَ فِي حِهَةٍ...الخ هِي عِنْدَ هَذَا الْحَرَّانِي مِنَ الأَوْصَافِ الوَاجِبَةِ لَهُ تَعَالَى؟! وَتَأَمَّل جِهَةٍ...الخ هِي عِنْدَ هَذَا الْحَرَّانِي مِنَ الأَوْصَافِ الوَاجِبَةِ لَهُ تَعَالَى؟! وَتَأَمَّل عَقْلُهُ: ((وَخُو ذَلِكَ مِنَ الأَوْصَافِ السَّلْبِيَّةِ النَّتِي يَجِبُ)) أَنْ ((يُوصَفَى عِمَا مَا يُقَالُ إِنَّهُ: لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلاَ مُتَحَيِّزٍ" وابْن تَيْمِيَّة يَرْفُض هَذَا التَّنْزِيه بَلْ وَيَدَّعِي وُجُوبَ الْيُسَ بِجِسْمٍ وَلاَ مُتَحَيِّزٍ" وابْن تَيْمِيَّة يَرْفُض هَذَا التَّنْزِيه بَلْ وَيَدَّعِي وُجُوبَ الْيُسَ بِجِسْمٍ وَلاَ مُتَحَيِّزٍ" وابْن تَيْمِيَّة يَرْفُض هَذَا التَّنْزِيه بَلْ وَيَدَّعِي وُجُوبَ الْسَلَّةِ النَّيْ مَن الْأَوْصَافِ لِذَلِكَ يُعَيِّرُ هَوْلاَءِ المُنَزِّهِينَ دِ: (النُّفَاةِ)؟! فَ: (النُّفَاةُ!) عِنْدَ الْحَرَّانِي هُم أَهْلِ السُّنَةِ الَّذِين يُنَرِّهُونِ الله عَنِ الجِسْمِيَّة وَالْحَيِّزِ؟!

(ن) ثُمَّ يُكْمِلُ الحَرَّانِي كَلاَمه، مُجِيبًا عَلَى السُّوَالِ السَّابِقِ الَّذِي انْتَحَلَهُ هُوَ نَفْسهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ يُسَمِّيهِم: ((أَهْلِ العُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ))، فَيَقُول: ((لَقَالَ: حَاكِمًا بِصَرِيحِ عَقْلِهِ: هَذِهِ صِفَةُ المَعْدُومِ لاَ المَوْجُودِ، فَيَقُول: ((لَقَالَ: حَاكِمًا بِصَرِيحِ عَقْلِهِ: هَذِهِ صِفَةُ المَعْدُومِ لاَ المَوْجُودِ، كَمَا سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ عَامَّة مَنْ يُذْكَرُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ العُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ، وَكَمَا يَجِدْهُ العَاقِلُ فِي نَفْسِهِ إِذَا تَأَمَّلَ هَذَا القَوْل...)) الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ، وَكَمَا يَجِدْهُ العَاقِلُ فِي نَفْسِهِ إِذَا تَأَمَّلَ هَذَا القَوْل...)) إذًا فَتَنْزِيهِ الله عَنْ تِلْكَ المَعَانِي الجِسْمِيَّة عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة وَأَهْلِ نِحَلَته الَّذِينَ الْجُسْمِيَّة عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة وَأَهْلِ نِحَلَته اللّذِينَ يُطْرِيهِم بِوصْفِهِم: ((أَهْل العُقُولِ الصَّحِيحَةِ الذَّكِيَّةِ))، يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ البَارِي (مَعْدُومًا!) غَيْر مَوْجُودٍ؟! وَيَتَّضِحُ الأَمْر أَكْثَر عِنْدَ قَوْلِهِ: ((فَإِنْ هَذِهِ اللّالِي (مَعْدُومًا!) غَيْر مَوْجُودٍ؟! وَيَتَّضِحُ الأَمْر أَكْثَر عِنْدَ قَوْلِهِ: ((فَإِنْ هَذِهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ الْكُولُ الْمَرْ أَكْثَر عِنْدَ قَوْلِهِ: ((فَإِنْ هَذِهِ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ الْمَالَ عَيْر مَوْجُودٍ؟! وَيَتَّضِحُ الأَمْر أَكْثَرَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ((فَإِنْ هَذِهِ

العَقَائِد التَّقْلِيدِيَّة هِيَ الَّتِي تَصُدُّ القُلُوبَ عَمَّا فُطِرَت عَلَيْهِ) إِذًا فَقُلُوبِ الْخَلْقِ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة قَدْ فُطِرَت عَلَى العَقِيدَةِ السَّلِيمَة مِنْ كَوِنِهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة قَدْ فُطِرَت عَلَى العَقِيدَةِ السَّلِيمَة مِنْ كَوِنِهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة قَدْ فُطِرَت عَلَى جِسْمُ؟! وَأَنَّهُ فِي عَلِّ؟! وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حِسْمُ؟! وَأَنَّهُ فِي عَلِّ؟! وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَتَمَيَّز أَبْعَاضهُ بِالجِهَةِ وَالإِشَارَةِ الجِسِّيَّةِ؟! و ... الخ؟!

(ح) ثُمَّ يَزِيد الحَرَّانِي الطِّين بَلَّةً وَالمَرَضَ عِلَّةً!، فَيَقُول: ((ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ المَقَالاَتِ السَّلْبِيَّةِ: لَمْ يَقُل شَيْئًا مِنْهَا إِمَامٌ مِنَ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلاَ نَطَقَ بِهَا كِتَابٌ، وَلاَ سُنَّةٌ)) فَحَسْب الحَرَّانِي: لاَ يُوجَد فِي القُرْآن وَلا فِي السُّنَّةِ بَلْ وَلَمْ يَقُل إِمَامٌ مِنَ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ أَنَّ الله: لَيْسَ بِجِسْمٍ؟! وَلاَ جَوْهَرٍ؟! وَلاَ مُتَحَيِّزِ؟! وَلاَ...الخ؟! وَهَذِهِ فِرْيَة بِلاَ مِرْيَة! وَيَكْفِي فِي رَدِّهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورى: 11] فَاللهُ لَيْسَ جِسْمًا وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مُمَاثِلاً لِلْمَخْلُوقِ مِنَ الجِهَة الَّتِي يُشْبِهِهُ مِنْهَا، وَإِشْتِرَاط نَصِّ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى كُلِّ نَفْي تَفْصِيلِيٍّ لِأَجْلِ تَنْزِيهِ اللهِ عَنْ أَيِّ نَقْصِ مِنَ النَّقَائِصِ: دَعْوَى بَاطِلَةٌ وَحُجَّةٌ عَاطِلَةٌ!، فَالنَّقَائِص لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى وَاشْتِرَاطُ التَّنْصِيص عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا يَتَطَلَّبُ أَيْضًا نُصُوصًا لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى؟! يَنْقَطِعُ بِذِكْرِهَا الأَنْفَاسِ وَيَضِيقُ بَعْدَهَا القِرْطَاس؟! ثُمَّ إِنَّهُ يَلْزَمُ الحَرَّانِي وِفْقَ هَذَا التَّأْصِيلِ أَنْ يَشْتَرِطَ نَصًّا لِنَفْيِ التَّدْوِيرِ وَالتَّرْبِيعِ وَ...الخ عَنِ اللهِ بِحُجَّةِ خُلُقِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ نَصِّ خَاصٍّ يَقُول: أَنَّ الله لَيْسَ مُكَوَّراً كَالشَّمْس؟! وَلاَ هَرَمًا كَالأَهْرَامَاتِ؟! وَلاَ يُشْبِهُ الطَّيَّارَة؟! وَلاَ

السَّيَّارَة؟!...الخ؟!، وَهَذَا تَكَلُّفُ وَاضِحٌ وَلاَ يَلْتَزِمُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةً مِنْ عَقْل.

ثُمُّ إِنَّ الحَرَّانِي لاَ يَتَوَارَى فِي نَقْضِ غَزْلِهِ مَتَى يَحْلُو لَهُ ذَلِك، واسْتَمِعْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُول بِالْحَوَارِحِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى وَيُسَمِّهَا: (أَعْيَانًا!) مَا نَصُّهُ: ((وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْحَالِق لَيْسَ مُمَاثِلًا لِلْمَخْلُوقِ، وَأَنَّ هَذِهِ الصِّفَات وَإِنْ كَانَتْ أَعْيَانًا فَلَيْسَت لَحْمًا وَلاَ عَصَبًا وَلاَ دَمًا وَلاَ نَحْو ذَلِك، وَلاَ هِيَ مِنْ جِنْسِ شَيْءٍ فَلَيْسَت لَحْمًا وَلاَ عَصَبًا وَلاَ دَمًا وَلاَ نَحْو ذَلِك، وَلاَ هِيَ مِنْ جِنْسِ شَيْءٍ فَلَيْسَت لَحْمًا وَلاَ عَصَبًا وَلاَ دَمًا وَلاَ نَحْو ذَلِك، وَلاَ هِيَ مِنْ جَنْسِ شَيْءٍ مِنَ المَحْلُوقَاتِ))(2) فَابْن تَيْمِيَّة فِي هَذَا الكَلاَم لاَ يَجِدُ أَيّ غَضَاصَةٍ فِي تَنْزِيهِ الله عَنْ جِسْمِيَّة اللَّحْمِ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالعَصَبِ مِنْ دُونِ نَصِّ حَاصٍّ وَلاَ دَلِيلٍ تَنْزِيهِ الله عَنْ جِسْمِيَّة اللَّحْمِ وَالدَّمِ وَالعَصَبِ ! بَيْنَمَا تَرَاهُ يُحَاوِلُ التَّسَتُّ وَرَاءَ حَيْطٍ مِنْ التَّسَتُّ وَرَاءَ حَيْطٍ مِنْ التَّسَتُّ وَرَاءَ حَيْطٍ مِنْ التَّاسَةُ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالحَصَبِ ! بَيْنَمَا تَرَاهُ يُحَاوِلُ التَّسَتُّ وَرَاءَ حَيْطٍ مِنْ التَقَاصِيلَ ! اللَّحْمِ وَالدَّم وَالعَصَبِ ! بَيْنَمَا تَرَاهُ يُحَاوِلُ التَّسَتُّ وَرَاءَ حَيْطٍ مِنْ التَّيْ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالحَصَبِ ! بَيْنَمَا تَرَاهُ يُحَاوِلُ التَّسَتُّ وَرَاءَ حَيْطٍ مِنْ التَّاسَةُ وَالحَمْ وَالحَمْ وَالحَمْ وَالحَمْ وَالْمَوْمُودِ ! فَلَا المَوْحُودِ ! فَلَا المَوْحُودِ ! وَالحَمْ وَالكَمِّ وَالكَمِّ وَالكَمِّ وَالْكَمِّ وَالْكَمْ وَالْكَمْ وَالْكَمِّ وَالْكَمْ وَالْكَمْ وَالكَمْ وَالكَمْ وَالْكَمْ وَالْتَلْ وَالْحَلْ اللّهُ وَالْمَوْمُودِ اللّهُ وَالْمَائِهُ وَالْمَالِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ اللهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولِ اللهُ وَالْمَالِ اللّهُ وَالْمَوْمُودِ اللّهُ المَوْمُودِ الللّهُ المَوْمُودِ اللهُ المَوْمُودِ اللهُ المَوْمُودِ اللهُ المَوْمُودِ اللهُ المَوْمُودِ اللهُ المَوْمُودِ اللهَا اللهُ وَاللّهُ المَوْمُودِ الْمَائِولُولُ اللهُ المَوْمُودِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (26-365)، النَّاشِر: مُحَمَّع المَلِك فَهْد لِطِبَاعَة المَصْحَف الشَّرِيف الشَّرِيف (1426هـ)، النَّامُولَيَّة، الطَّبْعَة الأُولَى: 1426هـ.

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (357/1).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي مُتَعَقِّبًا الإِمَام الرَّازِي فِي تَنْزِيهِهِ الله عَن مَعَانِي (التَّرَكِيب!) وَ(الإِنْقِسَام!)(1): ((وَإِنْ قَالَ: أُرِيدُ بِالمُنْقَسِمِ أَنَّ مَا فِي هَذِهِ الجِهَةِ مِنْهُ غَيْر مَا فِي هَذِهِ الجِهَةِ، كَمَا نَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ مُنْقَسِمَةٌ يَعْنى: أَنَّ حَاجِبَهَا الأَيْمَن غَيْر حَاجِبهَا الأَيْسَرِ، وَالْفُلْكَ مُنْقَسِمٌ بِمَعْنَى أَنَّ نَاحِيَةَ القُطْب الشَّمَالِي غَيْر نَاحِيَة القُطِب الجَنُوبِي -وَهَذَا الَّذِي أَرَادَهُ- فَهَذَا مِمَّا يَتَنَازَعُ النَّاسُ فِيهِ. فَيُقَالُ لَهُ: قَوْلُكَ: "إِنْ كَانَ مُنْقَسْمًا كَانَ مُرَكَّبًا وَقَدْ تَقَدَّمَ إِبْطَالهُ" وَتَقَدَّمَ الْحَوَابِ عَنْ هَذَا الَّذِي سَمَّيْتَهُ: مُرَكَّبًا؛ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ أَصْلاً عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ؛ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّ إِحَالَة ذَلِكَ تَقْتَضِي إِبْطَال كُلّ مَوْجُودٍ، وَلَوْلاَ أَنَّهُ أَحَالَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَمَا أَحَلْنَا عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ بَيَان مَا فِي لَفْظِ (التَّرْكِيبِ) وَ(الحَيِّزِ) وَ(الغَيْرِ) وَ(الإِفْتِقَارِ) مِنْ الإِجْمَالِ، وَأَنَّ المَعْنَى الَّذِي يَقْصِدُونَهُ بِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ مُمْكِنًا، وَأَنَّ القَوْل بِامْتِنَاع ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ السَّفْسَطَة المَحْضَة))(1)؟!.

# التَّعْقِيب:

أُولاً: قَبْلَ تَعْلِيلِ كَلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة لاَ بُدَّ مِن تَعْرِيرِ مَعْنَى الجِسْمِيَّة بِشَيْءٍ مِنَ الْإِيكَازِ الغَيْرِ المُحِلِّ مَعَ اجْتِنَابِ قَدْرَ الإِمْكَانِ التَّطْوِيلِ المُمِلِّ، ثُمَّ نَنْظُر الإِيكَازِ الغَيْرِ المُحِلِّ مَعَ اجْتِنَابِ قَدْرَ الإِمْكَانِ التَّطْوِيلِ المُمِلِّ، ثُمَّ نَنْظُر الإِيكَازِ العَيْرِ المُمِلِّ، ثُمَّ نَنْظُر بَعْدَهَا فِي مَدَى مُوَافَقَةِ هَذِهِ المَعَانِي لِمَا قَرَّرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّة فِي هَذَا الصَّدَدِ؟!

الجِسْمُ: هُوَ الشَّيْء المُمْتَدُّ فِي الأَبْعَادِ مِنْ: طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ، المُقَدَّرِ الجِسْمِ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه بِالجِهَةِ وَعَلَّمَ أَمْ دَقَّ، وَامْتِدَادُ الجِسْمِ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه بِالجِهَةِ وَالخَيِّزِ، جَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ إِلَى يَمِينِهِ غَيْر الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا.

فَالشَّمْسُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: حِسْمٌ مُتَرَامِيَ الأَطْرَافِ، عَظِيم المِقْدَارِ (الحَجْمِ!)، حَيْثُ الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهَا، فَالْبَيْنِيَّة هَهُنَا وَبَارَةٌ عَنْ بُعْدٍ مَسَاحِيٍّ يَعْظُم وَيَتَقَلَّصُ بِالتَّبَاعُدِ وَالتَّقَارُبِ المَسَافِيِّ، عَبْارَةٌ عَنْ بُعْدٍ مَسَاحِيٍّ يَعْظُم وَيَتَقَلَّصُ بِالتَّبَاعُدِ وَالتَّقَارُبِ المَسَافِيِّ، فَلِلشَّمْسِ أَبْعَادٌ يَصِحُّ فَرَضًا وَبِالقِسْمَةِ الذِّهْنِيَّةِ تَمَيُّذُ حَيِّزِ حَاجِبِهَا الأَيْمَنِ عَنْ كَيْزِ حَاجِبِهَا الأَيْمَنِ عَنْ حَيِّزِ حَاجِبِهَا الأَيْسَرِ مَثَلاً، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق هَذِهِ القِسْمَة فِعْلاً فِي الْحَارِجِ حَيْنِ الشَّمْس.

فَجِسْمِيَّة الشَّمْسِ تَقْضِي بِهَذَا الإعْتِبَارِ بِتَمَايُزِ أَطْرَافِهَا وَجَوَانِبهَا بِالجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، فَنِسْبَةُ هَذِهِ الأَحْيَازِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ هِيَ نِسْبَةُ البَعْضِ إِلَى الكُلِّ، وَنِسْبَةُ هَذِهِ الْبُعْضِ هِيَ نِسْبَةُ الجُزْءِ إِلَى الجُزْءِ. الكُلِّ، وَنِسْبَتُهَا بَيْنَ بَعِضِهَا البَعْضِ هِيَ نِسْبَةُ الجُزْءِ إِلَى الجُزْءِ.

وَابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي يُسَلِّمُ اشْتِرَاك الأَجْسَامِ كُلِّهَا فِي هَذَا القَدْرِ مِنَ المَعَانِي كَمَا بَجِدْهُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنْ كُتُبُهِ؟!، واسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ الْأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ وَهُو: "جِنْسُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الْأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ الْمِقْدَارِ "كَمَا يَقُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الْأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ الْمِقْدَارِ "كَمَا يَقُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ وَخُصُوصِ ذَاتِه الَّتِي امْتَازَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ الجَبَل وَالبَحْر مُشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ القَدْرِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ حَقِيقَة المَاءِ))(2).

وَيَقُولُ أَيْضًا: ((وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ فِي: الْطُولِ وَالْعُمْقِ، وَهُو: "المِقْدَارُ المُجَرَّدُ" الَّذِي لاَ يَخْتَصُّ بِجِسْمٍ وَالْعُمْقِ، وَهُو: "المِقْدَارُ المُجَرَّدُ" الَّذِي لاَ فِي الْخَارِجِ؛ كَالْعَدَدِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا المِقْدَارَ المُجَرَّدَ هُوَ فِي الْذِّهْنِ لاَ فِي الْخَارِجِ؛ كَالْعَدَدِ المُحَرَّدِ، وَالْنَّقْطَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَكَالْجِسْمِ التَّعْلِيمِيِّ؛ وَهُو: الْمُجَرَّدِ، وَالْنَّقْطَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَكَالْجِسْمِ التَّعْلِيمِيِّ؛ وَهُو: الْطُويِلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقِ الَّذِي لاَ يَخْتَصُّ بِمَادَّةٍ بِعَيْنِهَا))(3).

فَالْحَرَّانِي مُقِرُّ بِأَنَّ الأَجْسَامَ (كُلَّهَا!) -لاَ بُدَّ مِنْ تَأَمُّلِ هَذِهِ الكُلِّيَّة؟!-(تَشْتَرك!) ذَاتِيَّاتُهَا فِي:

(أ) صِحَّةِ فَرْضِ (الحُدُودِ!) وَ(الأَبْعَادِ!) الثَّلاَثَةِ فِيهَا: الطُّول وَالعَرْضِ وَالعُرْضِ

(ب) وَكَذَلِكَ فِي (الحَجْمِ!) الَّذِي يُسَمِّيهِ الحَرَّانِي هُنَا: (جِنْس المِقْدَارِ!) وَلاَ يَذْهَبَنَّ بِكَ الوَهْم إِلَى أَنَّ الْحَرَّانِي رُبَّا يَقْصِدُ وَأَحْيَانًا: (أَصْل القَدْرِ!)؟!. وَلاَ يَذْهَبَنَّ بِكَ الوَهْم إِلَى أَنَّ الْحَرَّانِي رُبَّا يَقْصِدُ هَهُنَا (القَدْر!) المَعْنَوِي؟! فَسِيَاقُ كَلاَمِهِ وَاضِحٌ وَقَاطِعٌ كَمَا أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ مِنْ السَّادَةِ الأَشَاعِرَةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالَّذِينَ يَشُنُّ عَلَيْهِم هَذَا السَّادَةِ الأَشَاعِرةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالَّذِينَ يَشُنُّ عَلَيْهِم هَذَا السَّادَةِ الأَشَاعِرةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالنَّذِينَ يَشُنُّ عَلَيْهِم هَذَا اللهُ عَلَيْهِم هَذَا اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُومِ وَالتَّهْوِيلاَتِ وَالتَّلْفِيقَاتِ مَنْ يَنْفِي عَنِ الله عَظَمَةَ (القَدْرِ!) بِالمَفْهُومِ وَالتَّهْوِيلاَتِ وَالتَّلْفِيقَاتِ مَنْ يَنْفِي عَنِ الله عَظَمَةَ (القَدْرِ!) بِالمَفْهُومِ المَعْنَوِيِّ؟! فَالرَّجُل يَقْصِدُ حَتْمًا عَظَمَة (القَدْرِ!) وَ(المِقْدَارِ!) بِالمَفْهُومِ الحَجْمِي الجَعْمِي الجَسِّي.

إذًا: فَهَذِهِ المَعَانِي (المُشْتَرَكَةِ!) بَيْنَ (كُلِّ!) الأَجْسَامِ تَقْضِي -كَمَا سَبَقَ بِالْإِشَارَةِ الحِسِّيَّةِ بَيَانُهُ - بِصِحَّةِ فَرْضِ (المَسَاحَةِ!) فِيهَا وَتَمَايُزِ جَوَانِبهَا بِالْإِشَارَةِ الحِسِّيَّةِ وَالْحَيِّزِ.

# ثَانِيًا: نَبْدَأُ تَحْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة المَذْكُورِ فِي صَدْرِ المَقالِ:

بَعْدَ حَوْضِ ابْن تَيْمِيَّة فِي مَعَانٍ جِدُّ بَعِيدَةٍ مِنْ وَرَاءِ تَنْزِيهِ الإِمَامِ الرَّازِي للهِ عَنْ مَعَانِي: (التَّرْكِيب!) وَ(الإِنْقْسَام!)، جَاءَ الحَرَّانِي إِلَى المَعْنَى الصَّحِيحِ الَّذِي يَقْصِدُهُ الإِمَامِ وَالمُنَزِّهَة مِنْ نَفْيِ هَذِهِ الإِطْلاَقَاتِ عَنْهُ تَعَالَى، فَقَال: ((وَإِنْ قَطِيدُهُ الإِمَامُ وَالمُنَزِّهَة مِنْ نَفْيِ هَذِهِ الإِطْلاَقَاتِ عَنْهُ تَعَالَى، فَقَال: ((وَإِنْ قَالَ: أُرِيدُ بِالمُنْقَسِمِ أَنَّ مَا فِي هَذِهِ الجِهَةِ مِنْهُ غَيْر مَا فِي هَذِهِ الجِهَةِ، كَمَا فَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ مُنْقَسِمةٌ يَعْنِي: أَنَّ حَاجِبَهَا الأَيْمَن غَيْر حَاجِبهَا الأَيْسَرِ، وَالفُلْكَ مُنْقَسِمةً بِمَعْنَى أَنَّ نَاحِيَةَ القُطْبِ الشَّمَالِي غَيْر نَاحِية القُطِب الجَنُوبِي وَالْفُلْكَ مُنْقَسِمٌ مِكْنَى أَنَّ نَاحِيَةَ القُطْبِ الشَّمَالِي غَيْر نَاحِيَة القُطِب الجَنُوبِي وَلَقُلْبِ المَّنْقَسِمُ أَوَادَهُ—))

إِذًا: تَنْزِيهُ اللهِ عَنِ: (الإِنْقِسَام!) وَ(التَّرَكِيب!) عِنْدَ مَنْ يَنْعَتهُم ابْن تَيْمِيَّة بِن (الثُّفَاةُ!) مَعْنَاهُ: تَنْزِيهُهُ تَعَالَى عَنِ الحَجْمِ وَالمَسَاحَةِ وَالأَبْعَادِ الَّتِي يَصِحُ فِي (الثُّفَاةُ!) مَعْنَاهُ: تَنْزِيهُهُ تَعَالَى عَنِ الحَجْمِ وَالمَسَاحَةِ وَالأَبْعَادِ الَّتِي يَصِحُ فِي حَالِ نِسْبَتِهَا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ -جَلَّ رَبُّنَا عَنْ ذَلكِ- أَنْ يَكُونَ عَنَّ شَأْنُهُ مُمْتَدًا فِي الأَبْعَادِ مُتَرَامِيَ الأَطْرَافِ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ يَمْينُهُ عَنْ يَسَارِهِ بِالإِشَارَةِ الحِسِّيَّةِ وَلِي الأَبْعَادِ مُتَرَامِي الأَفْرَاضِي؟! كَالشَّمْسِ الَّتِي يَصِحُ فَرْضِ القِسْمَةِ الوَهْمِيَّةِ فِيهَا وَالحِهَةِ وَالحَيِّزِ الإِفْتِرَاضِي؟! كَالشَّمْسِ الَّتِي يَصِحُ فَرْضِ القِسْمَةِ الوَهْمِيَّةِ فِيهَا وَلَيْمَيَّرُ حَيِّزَهَا مِنَ اليَمِينِ عَنْ حَيِّزَهَا مِنَ اليَسَارِ وَهَكَذَا؟!

فَهَذَا مَعْنَى تَنْزِيه الله عَنِ (التَّرْكِيب!) وَ (القِسْمَة!) كَمَا يُقَرِّرُهُ ابْن تَيْمِيَّة عَمَّن يَنْعَتهُم هُوَ نَفْسُهُ بِ: (النُّفَاةِ!)؟! فَمَا هُوَ مَوْقِفُ الحَرَّانِي؟!

قَالَ بَعْدَهَا مُخَاطِبًا الإِمَامِ الرَّازِي ((وَتَقَدَّمَ الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الَّذِي سَمَّيْتَهُ: مُرَكَّبًا؛ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ حُجَّةً أَصْلاً عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ؛ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّ إِحَالَة مُرَكَّبًا؛ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ حُجَّةً أَصْلاً عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ؛ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّ إِحَالَة ذَلِكَ تَقْتَضِي إِبْطَالِ كُلِّ مَوْجُودٍ...)): فَابْن تَيْمِيَّة هُنَا يُقِرِّرُ بِأَنَّ امْتِنَاعِ وَطُلْكَ تَقْتَضِي إِبْطَالُ كُلِّ مَوْجُودٍ...)) فَابْن تَيْمِيَّة هُنَا يُقِرِّرُ بِأَنَّ امْتِنَاعِ وَصُف البَارِي بَهَذِهِ المَعَانِي مِنَ: (التَّرْكِيبِ!) وَ(الإِنْقِسَامِ!) كَمَا قَرَّرَهُ الإِمَامِ الرَّازِي وَ(الاِنْقِسَامِ!) كَمَا يَكْلُو لِلْحَرَّانِي أَنْ يَنْعَتهُم، يَقْضِي لِزَامًا بِإِبْطَالِ كُلِّ الرَّازِي وَ(النَّفَاة!) كَمَا يَكْلُو لِلْحَرَّانِي أَنْ يَنْعَتهُم، يَقْضِي لِزَامًا بِإِبْطَالِ كُلِّ مَوْجُودٍ؟!

أَيْ أَنَّ: نَفْي جِسْمِيَّة: (الطُّولِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العُمْقِ!) وَ(الإِمْتِدَادِ فِي اللهُ عَلْ اللهُ عَلَ وَعَزَّ، يَقْضِي عِنْدَ ابْن اللهُ عَلْ الله جَلَّ وَعَزَّ، يَقْضِي عِنْدَ ابْن اللهُ عَلْ وَوْرالمَسَاحَةِ!) وَ(الحَجْمِ!) عَنِ الله جَلَّ وَعَزَّ، يَقْضِي عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي بِنَفْي (كُلِّ مَوْجُودٍ!)؟! سَوَاءٌ (المُمْكِن): وَهُوَ المُخْلُوق المَحْدُود أَمْ (الوَاجِب!): وَهُوَ الْخَالِق المَعْبُود؟!

وَيَزِيد الْحَرَّانِي الْأَمْر جَلاَءً وَوُضُوحًا حِينَ يَقُول بَعْدَهَا: ((وَتَقَدَّمَ بَيَان مَا فِي لَفْظِ (التَّرْكِيبِ) وَ(الخَيِّزِ) وَ(الغَيْرِ) وَ(الإِفْتِقَارِ) مِنْ الإِجْمَالِ، وَأَنَّ المَعْنَى لَفْظِ (التَّرْكِيبِ) وَ(الخَيِّزِ) وَ(الغَيْرِ) وَ(الإِفْتِقَارِ) مِنْ الإِجْمَالِ، وَأَنَّ المَعْنَى اللَّهُ مَوْجُودٍ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا الَّذِي يَقْصِدُونَهُ بِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ مُمْكِنًا، وَأَنَّ القَوْل بِامْتِنَاع ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ السَّفْسَطَة المَحْضَة))؟!

وَهَذَا الكَلاَم صَرِيح مِن ابْنِ تَيْمِيَّة فِي أَنَّ "وَاجِب الوُجُودِ" الله عَزَّ وَجَلَّ (يَجِبُ!) أَنْ يَتَّصِفَ بِمَعَانِي (التَّرَكِيب!) وَ(الإِنْقْسَام!) وَ(التَّحَيُّزِ!) الَّتِي يَنْفِيهَا عَنْهُ الإِمَام الرَّازِي وَالمُنَزِّهَة؟!

فَاللَّهُ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي:

(أ) عَظِيم المِقْدَار (الحَجْمِ!)؟! بِحَيْثُ تَتَمَايُز أَعْيَانهُ (أَبْعَاضه!) بِالجِهَة وَالْحَيِّزِ، فَالْإِشَارَة إِلَى عَيْن الوَجْهِ مِنَ الذَّاتِ العَلِيَّةِ؟! غَيْر الْإِشَارَة إِلَى عَيْن الوَجْهِ مِنَ الذَّاتِ العَلِيَّةِ؟! غَيْر الْإِشَارَة إِلَى عَيْنِ الكَفِّ؟! وَهَكَذَا؟!، وَالحَيِّز الَّذِي تَمْلَوُهُ هَذِهِ العَيْن السَّاقِ؟! غَيْرهَا إِلَى عَيْنِ الكَفِّ؟! وَهَكَذَا؟!، وَالحَيِّز الَّذِي تَمْلَوُهُ هَذِهِ العَيْن بِالذَّاتِ (السَّاق! مَثَلاً أَوْ اليَد! أَوْ الوَجْه! أَوْ ...الخ) غَيْر الحَيِّزِ الَّذِي تَشْعَلُهُ العَيْن الأُخْرَى؟!، فَالذَّاتُ العَلِيَّةِ بَحْمَعُ كُل هَذِهِ الأَعْيَان (الأَبْعَاض!) وَتَقْبَلُ القِسْمَة الفِعْلِيَّة فِي الخَارِجِ؟! القِسْمَة الفِعْلِيَّة فِي الخَارِجِ؟!

(ب) مُتَرَامِيَ (الأَبْعَادِ!) مِنْ: (طُولٍ!) وَ(عَرْضٍ!) وَ(عُمْقٍ!)، عَظَيم (الإِمْتِدَادِ!) وَ(المَسَاحَةِ!)؟!

وَهَذِهِ المَعَانِي الَّتِي يَدَّعِي ابْن تَيْمِيَّة هَهُنَا وُجُوبَ اتِّصَافِ البَارِي هِمَا؟! هِيَ ذَاهَا تِلْكَ المَعَانِي الَّتِي أَقَرَّ ابْن تَيْمِيَّة بِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَ كُلِّ الأَجْسَامِ كَمَا سَبَقَ دَاهَا تِلْكَ المَعَانِي الَّتِي أَقَرَّ ابْن تَيْمِيَّة بِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَ كُلِّ الأَجْسَامِ كَمَا سَبَقَ بَيَانهُ فِي "أَوَّلاً"!، فَاللهُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة جِسْمٌ هِمَذَا الإِعْتِبَارِ؟!

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (340-341).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (364–363).

<sup>(3)</sup> النُّبُوَّات لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (310/1)، تَحْقِيق: الدُّكْتُور عبد العَزيز بن صَالح الطويَان ،النَّاشِر: أَضْوَاء السَّلَفِ المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة، الطَّبْعَة الأُولَى: 1420هـ-2000م.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (ت:728هـ): ((فَالمُثْبِتَةُ يَعْلَمُونَ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ: الْمَتْنَاعِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً مُعَيَّنًا مَخْصُوصًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَيَكُونَ مَعَ ذَلِكَ:

(أ) لا دَاخِلَ العَالَمِ وَلا خَارِجَهُ

وَأَنَّهُ فِي اصْطِلاَحِهِمْ:

 $(\mathbf{P})$  لاَ جَوْهَرٌ  $(\mathbf{P})$ 

(ج) وَلاَ عَرَضٌ

(د) وَلاَ جِسْمٌ

(ه) وَلاَ مُتَحَيِّزٌ

كَمَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ:

(أ) لا قَائِمٌ بِنَفْسِهِ

(ب) وَلاَ قَائِمٌ بِغَيْرُهِ؟

فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَفْسَرْتَهُمْ عَنْ مَعْنَى التَّحَيُّزِ وَمَعْنَى الجِسْمِ فَسَّرُوهُ بِمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ المَوْصُوفُ بِأَنَّهُ: القَائِمُ بِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا لاَ يعْقَلُ أَحَدُ مَا هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ المَوْصُوفُ بِأَنَّهُ: القَائِمُ بِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا لاَ يعْقَلُ أَحَدُ مَا هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إِلاَّ مَا يَقُولُونَ هُوَ:

(أ) مُتَحَيِّزُ

(ب) وَجِسْمٌ

فَدَعْوَى المُدَّعِينَ وُجُود مَوْجُودٍ:

(أ) لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَلاَ جِسْمٍ (ب) وَلاَ قَائِمٍ بِ: مُتَحَيِّزٍ أَوْ جِسْمٍ مِثْل دَعْوَاهُم وُجُود مَوْجُودٍ: لَيْسَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَلاَ قَائِمًا بِغَيْرهِ))(2)

### التَّعْقِيب:

أَوَّلاً: تَعْلِيلُ كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي، قَالَ: ((فَالْمُثْبِتَةُ يَعْلَمُونَ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ: امْتِنَاع أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً مُعَيَّنًا خَصُوصًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَيَكُون مَعَ الْعَقْلِ: امْتِنَاع أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً مُعَيَّنًا خَصُوصًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَيَكُون مَعَ ذَلِكَ: لاَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلا خَارِجَهُ وَأَنَّهُ فِي اصْطِلاَحِهِمْ: لاَ جَوْهَرٌ وَلاَ خَرضٌ وَلاَ جَسْمٌ وَلاَ مُتَحَيِّزُ...)).

فَهَوُّلاَءِ (المُثْبِتَة!) -وابْن تَيْمِيَّة طَبْعًا مِنْهُم وَلَيْسَ مِنَ (النُّفَاةِ!)؟!- (ريَعْلَمُونَ بِصَرِيحِ العَقْلِ)) كَمَا يَدَّعِي هَذَا الْحَرَّانِي: فَالعِلْم هُنَا عِنْدَهُم

قَطْعِي الدِّلاَلَةِ لاَ اشْتِبَاهَ فِيهِ وَلاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الإحْتِمَالَ فَهُوَ مِنَ: اليَقِينِ العَقْلِيِّ؟!، نُكْمِل تَحْلِيل كَلاَم الحَرَّانِي: فَالمُثْبِتَة إِذًا يَعْلَمُونَ يَقِينًا: ((امْتِنَاع أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً مُعَيَّنًا مَخْصُوصًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ لاَ دَاخِلَ العَالَمِ وَلا خَارِجَهُ وَأَنَّهُ فِي اصْطِلاَحِهِمْ: لاَ جَوْهَرُ وَلاَ عَرَضٌ وَلاَ جِسْمٌ وَلاَ مُتَحَيِّزٌ)): يَعْني: يَمْتَنِعُ فِي صَرَائِحِ عُقُولِ (المُثْبِتَة!) -وَعُقُولُ (المُثْبِتَة!) عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة أَكْمَلُ بِكَثِيرٍ مِنْ عُقُولِ (النُّفَاةِ!) طَبْعًا؟! - وُجُود "قَائِم بِنَفْسِهِ" وهُوَ: "اللهُ" تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، جِحَيْثُ يَكُون هَذَا المَوْجُود: لاَ مُتَّصِلاً بِالعَالَم وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ، أَيْ بِاصْطِلاَح (النُّفَاةِ!): لاَ هُوَ جَوْهَرٌ وَلاَ عَرَضٌ وَلاَ جِسْمٌ وَلاَ مُتَحَيِّزٌ؟!. إِذًا: فَحِزْبِ ابْنِ تَيْمِيَّة (المُثْبِتَة!) يَعْلَمُونَ بِصَرِيحِ العَقْلِ أَنَّهُ تَعَالَى: إِمَّا دَاخِل العَالَمِ أَوْ خَارِجَهُ: وَطَبْعًا هُو تَعَالَى عِنْدَهُم خَارِجِ العَالِمِ؟! فَهُوَ: (مُتَحَيِّزُ!) هُنَاكَ فِي حَيِّزِ ذَاته مُنْفَصِلٌ عَنْ حَيِّزِ العَالَمِ؟!، فَهُوَ تَعَالَى بِهَذَا الإعْتِبَارِ فِي جِهَةِ "فَوْق" بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَالَمِ؟!، وَيُحِيطُ تَعَالَى بِالعَالَمِ إِحَاطَةً كُلِّيَّةً مِنْ كُلِّ الجَوَانِبِ إِحَاطَة الأَسْوِرَةِ بِالمِعْصَمِ وَالكُوبِ بِالمَاءِ وَالخَيْمَةِ بِمَا فِي دَاخِلِهَا؟! وَتَحَيُّزَهُ سُبْحَانَهُ هُنَاكَ يَقْضِي بِكَوْنِهِ تَعَالَى مُقَدَّراً بِمِقْدَارِ حَجْمِيٍّ؟! إِذْ هُوَ تَعَالَى مَحْدُودٌ فَحَدُّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَسْفَلِ العَالَمُ التَّحْتَانِيِّ؟!.

لِهِذَا السَّبَبِ امْتَنَعَ فِي عَقْلِ ابْن تَيْمِيَّة وَحِزْبِهِ (المُثْبِتَة!) تَنْزِيه الله عَنْ جِسْمِيَّة: الطُّولِ وَالعَرْضِ وَالعُمْقِ وَالحَجْمِ وَالكَمِّ وَالمَسَاحَةِ، فَنَفِيُ هَذِهِ المَعْدِيةِ: الطُّولِ وَالعَرْضِ وَالعُمْقِ وَالحَجْمِ وَالكَمِّ وَالمَسَاحَةِ، فَنَفِيُ هَذِهِ المَعَانِي الجِسْمِيَّة يَسْتَلْزِمُ وَصْف البَارِي بِالمَعْدُومِ؟! وَمَا لاَ (حَجْمَ!) لَهُ مِنَ المَعَانِي الجِسْمِيَّة يَسْتَلْزِمُ وَصْف البَارِي بِالمَعْدُومِ؟! وَمَا لاَ (حَجْمَ!) لَهُ مِنَ اللَّمْعَانِي الجَسْمِيَّة يَسْتَلْزِمُ وَصْف البَارِي إللَّمَعْدُومِ؟! وَمَا لاَ (حَجْمَ!) لَهُ مِنَ اللَّمْعَانِي الْمَعْدُومُ؟! فِهُوَ: (هَعْدُومُ!)؟! فِهَذَا قَالَ هَذَا الحَرَّانِي: ((لاَ يعْقَلُ أَحَدُ مَا هُوَ

قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إِلاَّ مَا يَقُولُونَ هُوَ: مُتَحَيِّزٌ وَجِسْمٌ)) وَمَعْنَى هَذَا كَلاَم: اللهُ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وِلاَ يُعْقَلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ (جِسْمًا!) وَ(مُتَحَيِّزًا!) عَلَى اللهُ بِنَفْسِهِ وَلاَ يُعْقَلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ (جِسْمًا!) وَ(مُتَحَيِّزًا!) عَلَى المَعْنَى الَّذِي يَقْصِدُهُ (النُّفَاةُ!) فِي اصْطِلاَحِهِم؟!.

وَالجِسْمُ فِي اصْطِلاَحِ مَنْ يَنْعَتَهُم الْحَرَّانِي بِ: (النُّفَاةِ!): هُوَ الشَّيْء المُمْتَدُّ فِي الْأَبْعَادِ مِنْ: طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ، المُقَدَّرِ بِحَجْمٍ عَظُمَ أَمْ دَقَّ، وَامْتِدَادُ الْأَبْعَادِ مِنْ: طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ، المُقَدَّرِ بِحَجْمٍ عَظُمَ أَمْ دَقَّ، وَامْتِدَادُ الْجِسْمِ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه بِالجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا.

وَابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي الَّذِي يَدَّعِي هَهُنَا (امْتِنَاع!) نَفْي الجِسْمِيَّة عَنِ البَارِي وَأَنَّ نَفْيَهَا عَنْهُ تَعَالَى يَقْضِي بِنَفْي وُجُودِهِ سُبْحَانَه؟! هُوَ نَفْسهُ يُقَدِّرُ (القَدْر الفَيْهَ الْمُشْتَرَك!) بَيْنَ كُلِّ الأَجْسَام؟! واسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْوَجْهُ الْخَامِسُ الْمُشْتَرَكُ وَهُو: "جِنْسُ الْمِقْدَارِ" كَمَا وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ الأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ وَهُو: "جِنْسُ المِقْدَارِ" كَمَا يَعُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: يَقُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ يَقُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: لَيْعُلَمُ أَنَّ يَقُولُونَ: "مَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمَعْرُونِ وَالْبَحْرِ مُشْتَرِكُونِ فِي أَصْلِ القَدْرِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الحَجَرِ الْجَبْلُ وَالبَحْرِ مُشْتَرِكُونِ فِي أَصْلِ القَدْرِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الحَجَرِ الْمَعْرَفِ وَالْمُحْرِمِ وَالْعُرْضِ وَالْعُرْضِ وَالْعُمْقِ وَالْحُمْ وَلَيْ الْمُولِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ وَالْحُمْ وَلَكُمْ حَتَّى وَإِنْ تَبَايَنَت فِي أَشْكَالِهَا وَهَيْعَاقِا وَصُورِهَا وَمَادَّتِهَا. فَمَا مِنْ جِسْمِ فِي وَالْكُمِّ فِيهِ فَرْضُ هَذِهِ الأَوصَاف.

فَابْنُ تَيْمِيَّة، إِذًا:

(أ) يُقِرُّ بِاشْتِرَاكِ الأَجْسَامِ (كُلِّهَا!) فِي جِسْمِيَّة (الأَبْعَادِ!) وَ(الحَجْمِ!) عَلَى وِفْقِ مَا حَرَّرَهُ مَنْ يَنْعَتُهُم بِ: (النُّفَاةِ!)؟!

(ب) يُصَرِّحُ بِامْتِنَاعِ نَفْيِ (الجِسْمِيَّة!) عَنِ البَارِي جَلَّ وَعَزَّ؟! (ج) يَدَّعِي أَنَّ تَنْزِيه الله عَنْ جِسْمِيَّة (الأَبْعَادِ!) وَ(الحَجْمِ!) عَلَى وفْقِ مَا يَقْصِدهُ مَنْ يَنْعَتهُم بِ: (النُّفَاة!)، يَنْطَبِقُ بِالضَّرُورَةِ العَقْلِيَّةِ عَلَى وَصْفِ (المَعْدُومِ!)؟!

فَاللهُ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة جِسْمُ مُقَدَّرُ بِحَجْمٍ وَمَسَاحَةٍ وَأَبْعَادٍ وَحُدُودٍ؟!

قَانِيًا: قَوْلُ الْحَرَّانِي: ((...امْتِنَاع أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً مُعَيَّنًا خَصُوصًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَيَكُون مَعَ ذَلِكَ لاَ دَاخِلَ العَالَمِ وَلا خَارِحَهُ...)) كَلاَمٌ لاَ يَقُوم عَلَى سَاقٍ؟! وَالْحَقُ أَنَّ الله كَانَ قَبْلَ خَلْقِ العَالَمِ مِنَ العَرْشِ إِلَى الفَرْشِ وَحْدَهُ عَلَى سَاقٍ؟! وَالْحَقُ أَنَّ الله كَانَ قَبْلَ خَلْقِ العَالَمِ مِنَ العَرْشِ إِلَى الفَرْشِ وَحْدَهُ تَعَالَى بِلاَ مَكَانٍ ولاَ مَحَلِّ كَمَا جَاءَ فِي "بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: تَعَالَى بِلاَ مَكَانٍ ولاَ مَحَلِّ كَمَا جَاءَ فِي "بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُو اللّهِ تَعَالَى بِلاَ مَكْنُ صَحِيح اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: "كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: "كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء عَيْرُهُ"، فَقَبْلَ خَلْقِهِ تَعَالَى لِلْمَحْلُوقَاتِ كَانَ رَبُّنَا وَحْدَهُ وَلَا يَكُنْ شَيْء عَيْرُهُ"، فَقَبْلَ خَلْقِهِ تَعَالَى لِلْمَحْلُوقَاتِ كَانَ رَبُّنَا وَحْدَهُ وَلَا يَكُنْ شَيْء عَيْرُهُ"، فَقَبْلُ خَلْقِهِ تَعَالَى لِلْمَحْلُوقَاتِ كَانَ رَبُّنَا وَحْدَهُ وَلَا يَكُنْ شَيْء عَيْرُهُ"، فَلَمْ يَكُنْ جَلَّ وَعَزَّ مُتَّصِلاً بِالعَالَمِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ، وَلاَ مُعَيْقًا لَهُ، وَلاَ مُعَالِمًا لِشَيْء وَلاَ مُعَيثًا لَهُ، وَلاَ مُمَاسًا لِشَيْء وَلاَ مُعَايِثًا لَهُ، وَلاَ مُمَاسًا لِشَيْء وَلاَ مُعَايِثًا لَهُ،

وَلاَ مُحَامِعًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَلْزَم مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ (مَعْدُومًا!) أَزَلاً كَمَا يُحَاوِلُ أَنْ يُلَبِّسُ الحَرَّانِي؟!.

(1) فِي الْأَصْل: "لاَ جِسْمُ" وَأُثْبِت أَوْفَق مَع السِّيَاق كَمَا رَجَّح مُحَقِّق الكِتَاب هُنَاك عَلَى الهَامِشِ.

(2) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (364/2).

(3) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (3) (364–363).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي(ت:728هـ): ((وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ وَخُو ذَلِكَ، هِيَ: أَعْضَاءُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَالْغَنِيُّ الْمُنَرَّهُ عَنْ ذَلِكَ مُنَرَّةٌ عَنْ آلَاتِ ذَلِكَ، فِي أَعْضَاءُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَالْغَنِيُّ الْمُنَرَّةُ عَنْ ذَلِكَ مُنَرَّةٌ عَنْ آلَاتِ ذَلِكَ، بِالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ، وَهُو —سُبْحَانَهُ— مَوْصُوفٌ بِالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ، وَهُو —سُبْحَانَهُ— مَوْصُوفٌ بِالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ، وَهُو اللهُ عَلَى الْفِعْلِ الْعَمَلِ وَالْفِعْلِ، وَهُو اللهُ عَلَى الْفِعْلِ الْعَمَلِ وَالْفِعْلِ، وَهُو اللهُ عَلَى الْفِعْلِ اللهُ مَلْ مِثْنُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَقْعَلَ أَكْمَلُ مِثَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْفِعْلِ)) (1).

# التَّعَقِيب:

أُولاً: تَخْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي: فَنِسْبَةُ (الأَعْضَاءِ!) أَوْ (الآلاَتِ!) لِلْبَارِي - جَلَّ وَعَزَّ عَنْ ذَلِكَ - مَسْأَلَةٌ فِيهَا تَفْصِيلٌ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة؟!: فَهُو لِلْبَارِي - جَلَّ وَعَنْ عَنْ ذَلِكَ - مَسْأَلَةٌ فِيهَا تَفْصِيلٌ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة؟!: فَهُو يَرَى امْتِنَاعَ وَصْف البَارِي بِ: الكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَغَيْرِهَا مِنْ هَذِهِ (الأَعْضَاءِ!)، لَيْسَ لِكَوْفِهَا (أَجْسَامًا!) فِي وَاقِعِ الأَمْر يَسْتَحِيلُ نِسْبَتها إِلَيْهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ لِكَوْفِهَا (أَجْسَامًا!) فِي وَاقِعِ الأَمْر يَسْتَحِيلُ نِسْبَتها إِلَيْهِ تَعَالَى مُنَزَّهًا لِانْتِفَاءِ مَعَانِي الحِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ؟!، بَلْ وَلَكِن لِكَوْنِهِ تَعَالَى مُنَزَّهَا لِانْتِفَاءِ مَعَانِي الحِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ (آلاَتِ!) ذَلِكَ؟! بِخِلاَفِ (آلَة!) عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَيَتَنَرَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ (آلاَتِ!) ذَلِكَ؟! بِخِلاَفِ (آلَة!) وَلَكُن لِكُونِهِ تَعَالَى مُنَزَّهًا (اللهُ عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَيَتَنَرَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ (آلاَتِ!) ذَلِكَ؟! بِخِلاَفِ (آلَة!) (اللهُ عِنْ الأَكْلِ وَالشَّوْلِ وَالْفِعْلِ؟!. (الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كَالْمَحْلُوق يَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَلَاكَ عُلُوالَا عُمْرَالِكَ عُلُواللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُواللهُ وَلَا كَنْ مَعْلُ وَلَى عَلُوا كَبِيلًا عَمَلُ وَلَاكُ وَلِكَ عَلُوا كَالْمَعْمُ وَلَاكَ عَلَوْلُ وَالْعَلَى وَلَلْكَ عُلُولُ وَلَاللهُ وَلَا مِنْ فَلَاللهُ وَلِي فَيْعَلَى وَلَالْمُعْلُ وَلِي الللهُ وَلَالْمَالِ وَلَالْمَعْلَى وَلَالْمَعْلِ وَلِلْ فَعْلُ وَلِي اللهُ وَلَيْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِهُ وَلَا مَعْلُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلَلْمُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُول

فَ: (يَد الْحَالِقِ!) وَ(يَد الْمَحْلُوقِ!) عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة تَشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ مَعْنَى (اليَدِ!) أَيْ: الْجَارِحَة وَالْعُضُو وَالْأَدَاة وَالْآلَة بَيْنَمَا يَقَعُ التَّبَايُن بَيْنهمَا فِي الْعَوَارِضِ فَقَط أَيْ: الشَّكُل وَالقُوَّة وَ...الخ؟!، فَجِسْمِيَّةُ (الجَوَارِح!) مِنَ: (الحُدُودِ!) وَ(اللَّبُعَادِ!) و(الحَجْمِ!) وَ(الكَمِّ!) وَ(الطُولِ!) وَ(العُمْقِ!) وَ(العُمْقِ!) وَ(العُمْقِ!) وَ(العُمْقِ!) وَ(العُمْقِ!)

ثَالِثًا: أَتْبَاع الحَرَّانِي فَهِمُوا مِنْهُ هَذَا أَيْضًا؟! ونَذْكُر عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لاَ الحَصْرِ مَا يَقُرِّرُهُ مُحَمَّد بْن حَلِيل الهُرَّاسِ(3) حَيْثُ قَال: ((فَإِنَّ القَبْضَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْيَدِ الحَقِيقِيَّةِ لاَ بِالنَّعْمَةِ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ البَاءَ هُنَا لِلْسَّبَبِيَّةِ أَيْ: يَكُونُ بِالْيَدِ الحَقِيقِيَّةِ لاَ بِالنَّعْمَةِ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ البَاءَ هُنَا لِلْسَّبَبِيَّةِ أَيْ: بِسَبَبِ إِرَادَته الإِنْعَام، قُلْنَا هَمُ: وَبِمَاذَا قَبَضَ؟ فَإِنَّ القَبْضَ مُحْتَاجُ إِلَى آلَةٍ بِسَبَبِ إِرَادَته الإِنْعَام، قُلْنَا هَمُ: وَبِمَاذَا قَبَضَ؟ فَإِنَّ القَبْضَ مُحْتَاجُ إِلَى آلَةٍ فَلاَ مَنَاصَ هُمُ لَوْ أَنْصَفُوا مِنْ أَنْفُسِهِم إِلاَّ أَنْ يَعْتَرِفُوا بِثُبُوتِ مَا صَرَّحَ بِهِ الكِتَابِ وَالسُّنَة) (4)؟!

- (1) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (53/3-54)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع -ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.
- (2) بَيَانُ تَلْبِيسِ الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (357/1)، النَّاشِر: مُحَمَّع المَلِك فَهْد لِطِبَاعَة المَصْحَف الشَّرِيف-المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة، الطَّبْعَة الأُولَى: 1426هـ.
- (3) يُعْتَبُرُ الْمُرَّاسِ مِنَ الْمُنَظِّرِينَ لِعَقَائِدِ القَوْمِ، فَقَد جَاءَ فِي فَتْوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة السَّعُودِيَة لِلإِفْتَاءِ (=الوَهَّابْيَّةِ) بِرِئَاسَةِ مُفْتِهَا ابْن بَاز في توجيه لاقْتِنَاء كُتُب (السُّنَّة!) فِي الْعَقِيدَة، مَا نَصُّهُ: ((وَإِلَيْكَ نُسْخَة مِنَ "الْعَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ" لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة ، وَشَرْح الشَّيْخِ مُحَمَّد خَلِيل الْهَرَّاسِ، وَنُسْخَة مِنَ "التَّدْمُرِيَّةِ" وَ"الحَموِيَّةِ" كَيْمِيَّة ، وَشَرْح الشَّيْخِ مُحَمَّد خَلِيل الْهَرَّاسِ، وَنُسْخَة مِنَ "التَّدْمُرِيَّةِ" وَ"الحَمويَّةِ" كَيْمِيَّة ، وَالْكُتُب الثَّلاَثَةِ الْمَذْكُورَة قَدْ أَوْضَحَت كِلاَهُمَا لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة ، وَالْكُتُب الثَّلاَثَةِ الْمَذْكُورَة قَدْ أَوْضَحَت كِلاَهُمَا لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة ، وَالْكُتُب الثَّلاَثَةِ الْمَذْكُورَة قَدْ أَوْضَحَت كَلَاهُمَ الْشَيْخِ الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة ، وَالْكُتُب الثَّلاَثَةِ الْمَذْكُورَة قَدْ أَوْضَحَت مَذَ الشَّائِمِ اللَّمْ ابْن تَيْمِيَّة ، وَالْكُتُب الثَّلاَثَةِ الْمَدْكُورَة قَدْ أَوْضَحَت مَذْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ وَالرَّدِ عَلَى مُخَالِفِيهِم)).انتهى مِن [ فَتَاوَى اللَّحْنَة الدَّائِمَة (124/3)].
- (4) كِتَابِ التَّوْحِيدِ لِابْن خُزَيْمَة، حَقَّقَهُ وَرَاجَعَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ: مُحَمَّد بْن خَلِيلِ هَرَّاسِ (هَامِش ص:93)، دَارِ الشَّرِيعَة.

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي(ت:728هـ): ((وَتَقْدِيرُ مَوْجُودٍ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ صِفَةٌ وَلَا (قَدْرُ!) هُوَ الَّذِي يُرَادُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَ(الْكَمِّيَّةِ!) كَتَقْدِيرِ مَوْجُودٍ: لَيْسَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَلاَ بِغَيْرِهِ))(1).

# التَّعَقِيب:

أُوّلاً: عَلْيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة: مِنَ الوَاضِحِ أَنَّ عَقْلَ هَذَا الحَرَّانِي يَحْكُمُ بِاسْتِحَالَةِ ((تَقْدِيرِ مَوْجُودٍ)): سَوَاء أَكَانَ: المُمْكِن الَّذِي هُوَ المَخْلُوق أَمْ الوَاحِب الَّذِي هُوَ الحَالِقِ حَلَّ وَعَلاَ، ((قَائِم بِنَفْسِهِ)): وَالله جَلَّ وَعَلاَ قَائِمٌ الوَاحِب الَّذِي هُوَ الحَالِقِ حَلَّ وَعَلاَ، ((قَائِم بِنَفْسِهِ)): وَالله جَلَّ وَعَلاَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، ((لَيْسَ لَهُ صِفَةٌ وَلاَ (قَدْرً!)...)): أَيْ: تَقْدِير هَذَا المَوْجُود -وَهُو الله الله الله الله الله عَنْ لاَ يَتَّصِفُ بِصِفَةٍ وَلاَ يَتَمَيَّرُ بِدِ: (قَدْرٍ!) أَيْ: (حَجْمٍ!)؟!، وَلَيْسَ مُرَادُ الحَرَّانِي هَهُنَا (القَدْر!) بِمَفْهُومِهِ المَعْنَوِي أَيْ: عُلُوّ الشَّأَن وَعَظَمَة الله مُنَادِي أَيْ: عُلُوّ الشَّأْن وَعَظَمَة الله مُرَادُ المَكَانَة فَذَاكَ مُنْدَرِجٌ فِي مَعْنَى الصِفَة الَّتِي ذَكَرَهَا أُوّلاً ثُمَّ إِنَّهُ عَطَفَ بَعْدَهَا المَكَانَة فَذَاكَ مُنْدَرِجٌ فِي مَعْنَى الصِفَة الَّتِي ذَكَرَهَا أُوّلاً ثُمَّ إِنَّهُ عَطَفَ بَعْدَهَا المَكَانَة فَذَاكَ مُنْدَرِجٌ فِي مَعْنَى الصِفَة الَّتِي ذَكَرَهَا أُوّلاً ثُمَّ إِنَّهُ عَطَفَ بَعْدَهَا مِنْ وَزَادَ الأَمْر وُضُوحًا وَقَطَعَ الشَّكَ بِاليَقِينِ حِينَ فَسَر مَقْصُودهُ وَلَو الللهَ فَذِا)، وَزَادَ الأَمْر وُضُوحًا وَقَطَعَ الشَّكَ بِاليَقِينِ حِينَ فَسَر مَقْصُودهُ وَاللّهُ مِنْ (القَدْر!) المَذْكُور بِي (الكَمَّيَةِ!)؟! وَاللّهُ فِي إِرَادَتِهِ المَعْنَى الجِسْمِي مِنَ (القَدْر!) المَذْكُور بِي (الكَمَيَّةِ!)؟!

إذًا: فَدَعْوَى (النُّفَاة!) - كَمَا يَحْلُو للحَرَّانِي أَنْ يَنْعَتهُم! -: تَنزيه الله جَلَّ وَعَلا عَنِ جِسْمِيَّة (الحَجْمِ!) وَ(المَسَاحَةِ!) وَ(الأَبْعَادِ!) لَيْسَ هِيَ -عِنْدَ وَعَلا عَنِ جِسْمِيَّة (الحَجْمِ!) وَ(المَسَاحَةِ!) وَ(الأَبْعَادِ!) لَيْسَ هِيَ -عِنْدَ هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ - إِلاَّ ((كَتَقْدِيرِ مَوْجُودٍ: لَيْسَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَلاَ بِغَيْرِهِ)) أَيْ: المَعْدُوم؟!

فَوُجُود اللهُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي يَقْتَضِي حَتْمًا أَنَّهُ تَعَالَى مُقَدَّرُ بِ: (حَجْمٍ!) وَإِلاَّ فَهُوَ مَعْدُومٌ؟!

قَانِيًا: الجِسْمُ فِي اصْطِلاَحِ مَنْ يَنْعَتهُم هَذَا الحَرَّانِي بِ: (التُّفَاقِ!): هُوَ الشَّيْء المُمْتَدُّ فِي الأَبْعَادِ مِنْ: (طُولِ!) وَ(عَرْضِ!) وَ(عُمْقِ!)، المُقَدَّرِ بِنَ المُمْتَدُّ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه (حَجْمٍ!) عَظُمُ أَمْ دَقَّ، وَامْتِدَادُ الجِسْمِ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه بِالجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ إِلَى يَمِينِهِ غَيْر الإِشَارَةَ إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا. بِالجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ إِلَى يَمِينِهِ غَيْر الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا. وَوَخَلَقَ وَاسْتَمِعِ الآن إِلَى التَّقْرِيرِ الرَّبَانِي حَيْثُ قَالَ رَبُّنَا فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفُرْقَان: 2] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مُقَدَّرِ بِنَ مَنْ عَقْدِيرًا ﴾ [الفُرْقَان: 2] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطَّلاق: 3] فَقِي هَذَا البَيَانِ القُرْآنِي أَنَّ كُلَّ مُقَدَّرٍ بِن وَرَعُمْقٍ!) وَرَعُرْضٍ!) وَرَعُرْضٍ!) وَرَعُمْقٍ!) وَرَعُمْقٍ!) وَرَعُرْضٍ!) وَرَعُولًا عَنْولَ عَلَيْهِ حَلَّ شَأَنُهُ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا مُقَدَّرًا بِحَجْمٍ وَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَسْمًا مُقَدَّرًا بِحَجْمٍ وَقَدْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَسْمًا مُقَدَّرًا بِحَجْمٍ وَلَا عَنْولَا عَنْولًا عَنْولًا عَنْولًا عَنْولًا عَنْولًا عَنْهُ أَنْ يَكُونَ جَسْمًا مُقَدَّرًا بِحَهُ وَلَا عَنْولًا عَنْولًا عَنْولًا عَنْولًا عَنْهُ وَقَادًا وَقَقَدْ جَوْزَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَعْولًا عَنْلُوقًا؟!

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (1) (2) (378–377).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة فِي الْأَثَرِ "الهالك!" حَوْل (جُلُوسِ!) المَوْلَى جَلَّ وَعَلاَ عَلَى العَرْشِ وَإِخْلاَء مَكَانٍ مِنْهُ! مَا نَصَّهُ: ((وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحُدِيثِ تَرُدُّهُ العَرْشِ وَإِخْلاَء مَكَانٍ مِنْهُ! مَا نَصَّهُ: ((وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحُدِيثِ تَرُدُّهُ الْعَرْشِ وَإِخْلاَء مَكَا فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَابْنُ الْجُوْزِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. لَكِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ السُّنَةِ قَبِلُوهُ. وَفِيهِ قَالَ: "إنَّ عَرْشَهُ أَوْ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ أَكْثَرَ أَهْلِ السُّنَةِ قَبِلُوهُ. وَفِيهِ قَالَ: "إنَّ عَرْشَهُ أَوْ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِع —أَوْ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِع — وَإِنَّهُ لَيَرُطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الجُلِيدِ يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا فَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِع — وَإِنَّهُ لَيَرُطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الجُلِيدِ يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَا مَعْذُور عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ يَعْمِيدِ (1) ))(2) إذًا وَحَسْب ابْن تَيْمِيَّة: لاَ مَعْذُور عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ السُنْنَةِ فِي إِنْبَاتِ عَقِيدَة (الجُلُوس!)؟!

ثُمُّ شَرَعَ ابْن تَيْمِيَّة فِي الكَلاَمِ عَلَى رِوَايَاتِ هَذَا الأَثْرِ فَقَالَ هُنَاكَ: ((لَكِنْ كَثِيرٌ مِمَّنْ رَوَاهُ رَوَوْهُ بِقَوْلِهِ: "إِنَّهُ مَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ"، فَجَعَلَ الْعَرْشَ يَفْضُلُ مِنْهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ. وَاعْتَقَدَ الْقَاضِي، وَابْنُ الزَّاغُونِي، وَخَوْهُمَا، الْعَرْشَ يَفْضُلُ مِنْهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ. وَاعْتَقَدَ الْقَاضِي، وَابْنُ الزَّاغُونِي، وَخَوْهُمَا، الْعَرْشَ يَفْضُلُ مِنْهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ. وَاعْتَقَدَ الْقَاضِي، وَابْنُ الزَّاغُونِي، وَخَوْهُمَا، صِحَّةَ هَذَا اللَّفْظَ، فَأَمَرُّوهُ وَتَكَلَّمُوا عَلَى مَعْنَاهُ بِأَنَّ: ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْاسْتِوَاءُ. وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ العَايذ أَنَّهُ قَالَ: هُو مَوْضِعُ جُلُوسِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))(3) فَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي سَاقَهَا ابْن تَيْمِيَّة "رِوايَة الرِّنْبَاتِ" تُثْبِتُ وُجُودَ (مِسَاحَةٍ!) فِي الصَّفْحَةِ العُلْيَا لِلْعَرْشِ بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ! لاَ يَعْصُلُ عَلَيْهِ (الجُلُوس!)؟!، فهذِهِ (المَسَاحَةُ!) إذًا: شَاغِرَةٌ مِنَ أَصَابِعَ! لاَ يَعْصُلُ عَلَيْهِ: (الجُلُوس!)؟!، فهذِهِ (المَسَاحَةُ!) إذًا: شَاغِرَةٌ مِن

الذَّاتِ العَلِيَّة غَيْرُ (مَمْلُوءَةٍ!) بِهَا؟! بِخِلاَفِ مَا تَبَقَّى مِنَ الصَّفْحَةِ العُلِيَا لِلْعَرْش: مَحَلُّ جُلُوس الرَّبِّ؟!

ثُمَّ يُواصِلُ ابْن تَيْمِيَّة كَلاَمهُ بِذِكْرِ الرِّوايَةِ الثَّانِيَة "رِوَايَة النَّفْيِ"، فَيَقُول: ((وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِي فِي تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُ، وَلَفْظُهُ: "وَإِنَّهُ لَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ" بِالنَّفْيِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي لَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ" بِالنَّفْيِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّخِيلِ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ" بِالنَّفْيِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّخِيلِ اللَّهُ الْمَوايَتَيْنِ هَذِهِ تَنْفِي مَا أَتْبَتَتْ هَذِهِ) (4)، إذًا فَهُنَاكَ الرِّوايَتَيْنِ هَذِهِ تَنْفِي مَا أَتْبَتَتْ هَذِهِ) (4)، إذًا فَهُنَاكَ الْحَيلَافُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ:

أُولاً: رِوَايَةُ الإِثْبَاتِ: ((وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ)) تُثِيتُ وُجُود مَسَاحَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ عَلَى الصَّفْحَةِ العُلْيَا لِلْعَرْشِ لَا يَحْصُلُ عَلَيْهَا: (الحُلُوس!)؟! وِفْقَ فَهْمِ ابْن تَيْمِيَّة؟!

ثَانِيًا: رِوَايَةُ النَّفْيِ: ((وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ)) تَنْفِي وُجُودَ أَيُّ قَدْرٍ شَاغِرٍ هُنَاكَ بَعْدَ (الجُلُوسِ!)؟!

فَمَاذَا يُرَجِّحُ ابْنِ تَيْمِيَّة؟!

يُتَابِعُ ابْنُ تَيْمِيَّة كَلاَمهُ وَيَبْدَأُ فِي التَّقْلِيلِ مِنْ شَأْنِ "رِوَايَة الإِثْبَاتِ" قَائِلاً: ((وَلَا يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ الْحُزْمِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْإِثْبَاتَ، وَأَنَّهُ يَفْضُلُ مِنَ الْعَرْشِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ لَا يَسْتَوِي عَلَيْهَا الرَّبُ ؟!. الْإِثْبَات، وَأَنَّهُ يَفْضُلُ مِنَ الْعَرْشِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ لَا يَسْتَوِي عَلَيْهَا الرَّبُ ؟!. وَلَكِنْ وَهَذَا مَعْنَى غَرِيبٌ ؟! لَيْسَ لَهُ قَطُّ شَاهِدُ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ))(5) وَلَكِنْ لِمَاذَا يَعْتَبِرُ ابْنُ تَيْمِيَّة المَعْنَى المُسْتَخْلَصِ مِنَ رِوَايَة الإِثْبَاتِ غَرِيبًا؟! اسْتَمِع لِلْمَاذَا يَعْتَبِرُ ابْنُ تَيْمِيَّة المَعْنَى المُسْتَخْلَصِ مِنَ رِوَايَة الإِثْبَاتِ غَرِيبًا؟! اسْتَمِع لِتَعْلِيلِهِ: ((بَلْ هُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْعَرْشُ أَعْظُمَ مِنْ الرَّبِ وَأَكْبَر. وَهَذَا

بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِلْعَقْلِ. وَيَقْتَضِي -أَيْضًا- أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَفَ عَظَمَةَ الرَّبِّ بِتَعْظِيمِ الْعَرْشِ الْمَخْلُوقِ وَقَدْ جَعَلَ الْعَرْشَ أَعْظَمَ مِنْهُ. فَمَا عَظُمَ الرَّبُّ إِلَّا بِالْمُقَايَسَةِ بِمَخْلُوقِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ الرَّبِّ. وَهَذَا مَعْنَى فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ. فَإِنَّ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ؛ أَنْ يُبَيِّنَ عَظَمَةَ الرَّبِّ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ مَا يَعْلَمُ عَظَمَتَهُ. فَيَذْكُرُ عَظَمَةَ الْمَخْلُوقَاتِ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الرَّبَّ أَعْظَمُ مِنْهَا. كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي فِي سُنَن أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا -حَدِيثِ الْأَطِيطِ- لَمَّا قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: "إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، وَنَسْتَشْفِعُ بِك عَلَى اللَّهِ -تَعَالَى-فَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، أُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ هَكَذَا -وَقَالَ بِيَدِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ-: وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الْحَدِيدِ بِرَاكِبِهِ"(6). فَبَيَّنَ عَظَمَةَ الْعَرْش، وَأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَوَاتِ مِثْلَ الْقُبَّةِ. ثُمَّ بَيَّنَ تَصَاغُرَهُ لِعَظَمَةِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ يَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ بِرَاكِبِهِ. فَهَذَا فِيهِ تَعْظِيمُ الْعَرْشِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّبَّ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ))(7). إِذًا: فَإِثْبَاتُ (مَسَاحَةٍ!) خَالِيَةٍ فَوْقَ العَرْشِ لاَ (يَجْلِسُ!) عَلَيْهَا تَعَالَى يُفْضِي لِزَامًا إِلَى كَوْنِ العَرْشِ المَرْبُوبِ أَعْظَمُ (حَجْمًا!) مِنَ رَبِّ الأَرْبَابِ؟! وَلاَ يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا الكَلاَمِ مُقَارَنَة وَاضِحَةٌ لِذِي (مِسَاحَةٍ!) مَعَ ذِي (مِسَاحَةٍ!)؟! ثُمَّ يُوَاصِلُ ابْنُ تَيْمِيَّة كَلاَمَهُ فَيَقُول: ((وَهَذَا وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي رَوَايَتِهِ النَّفْيُ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ عَظَمَةَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْعَظَمَةِ فَالرَّبُّ

مُسْتَوِ عَلَيْهِ كُلِّهِ لَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ. وَهَذِهِ عَايَةُ مَا يُقَدَّرُ بِهِ فِي الْمِسَاحَةِ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ، كَمَا يُقَدَّرُ فِي الْمِيزَانِ قَدْرُهُ فَيُقَالُ: مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ كَفِّ سَحَابًا. فَإِنَّ النَّاسَ يُقَدِّرُونَ الْمَمْسُوحَ بِالْبَاعِ وَالدِّرَاعِ، السَّمَاءِ قَدْرُ كَفِّ سَحَابًا، فَإِذَا أَرَادُوا نَفْيَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ قَدَّرُوا بِهِ، فَقَالُوا: مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ كَفِّ سَحَابًا، كَمَا يَقُولُونَ فِي النَّفْيِ الْعَامِّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ ﴿ [النِّسَاء: 40] وَ هُمَا يَيُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿ [فَاطِر: 13] يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النِّسَاء: 40] وَ هُمَا يَيُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿ [فَاطِر: 13] وَ فَعْلَمُ مِنْ الْعَرْشِ شَيْءٌ، وَلَا الْقَدْرُ اللَّهُ لَا يَفْضُلُ مِنْ الْعَرْشِ شَيْءٌ، وَلَا هَذَا الْقَدْرُ الْمَيْسِ اللَّهُ لَا يَقْطُونَ فِي النَّفِي الْعَرْشِ شَيْءٌ، وَلَا هَذَا الْقَدْرُ الْمَيْسِ اللَّهُ لَا يَقْطُونَ فِي النَّفِي الْعَرْشِ شَيْءٌ، وَلَا هَذَا الْقَدْرُ اللَّهُ لَا يَعْرَبُ مَا يُقَدَّرُ بِهِ، وَهُو أَرْبَعُ أَصَابِعَ. وَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ مُوافِقٌ لِلْعَةِ الْعَرَبِ، وَمُوافِقٌ لِمَا ذَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ، مُوافِقٌ لِطَرِيقَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ، لَهُ شَوَاهِدُ. فَهُو الَّذِي يُجْزَمُ بِأَنَّهُ فِي الْطَرِيقَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ، لَهُ شَوَاهِدُ. فَهُو الَّذِي يُجْزَمُ بِأَنَّهُ فِي الْطَرِيقَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ، لَهُ شَوَاهِدُ. فَهُو اللَّذِي يُجْزَمُ بِأَنَّهُ فِي الْحَدِيثِ)) (8) فَحَسْب تَقْرِير ابْن تَيْمِيَّة، الرِّوايَة الصَّحِيحَة:

(أ) المُوَافِقَة لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ؟!

(ب) وَالسُّنَّةُ؟!

(ج) وَطَرِيقَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟!

هِيَ رِوَايَةُ النَّفْيِ الَّتِي تُقَرِّر أَنَّهُ تَعَالَى (يَجْلِسُ!) عَلَى كَامِلِ الصَّفْحَةِ العُلْيَا لِي لِلْعَرْشِ بِحَيْثُ لاَ يَفْضُلُ مِنَ (المِسَاحَة!) الخَالِيَةِ الغَيْر (مَمْلُوءَةِ!) بِهِ سُبْحَانَهُ إِثْرَ (جُلُوسِهِ!) وَلاَ (قَدْر!) أَرْبَعَة أَصَابِع؟!

وَيُمْضِي ابْن تَيْمِيَّة فِي نَفْسِ السِّيَاقِ لِيُتابِعَ تَضِعِيفه لِرِوَايَةِ الإِثْبَاتِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَشَايِخه غُلاَة الحَنَابِلَة كَالْقَاضِي ابْن أَبِي يَعْلَى الْحَنْبَلِي وَابْن الزَّاغُونِي فِي

هَذَا الصَّدَدِ، فَيَقُول: ((وَمَنْ قَالَ: "مَا يَفْضُلُ إِلَّا مِقْدَارَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ"، فَمَا فَهِمُوا هَذَا الْمَعْنَى، فَظَنُّوا أَنَّهُ اسْتَقْنَى، فَاسْتَقْنَوْا، فَعَلِطُوا. وَإِثَّا هُوَ تَوْكِيدٌ لِلنَّفْي وَكَوْقِيقٌ لِلنَّفْي الْعَامِّ. وَإِلَّا فَأَيُّ حِكْمَةٍ فِي كَوْنِ الْعَرْشِ يَبْقَى مِنْهُ لِلنَّفْي وَكَوْقِيقٌ لِلنَّفْي الْعَامِّ. وَإِلَّا فَأَيُّ حِكْمَةٍ فِي كَوْنِ الْعَرْشِ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ خَالِيَةٍ، وَتِلْكَ الْأَصَابِعُ أَصَابِعُ مِنْ النَّاسِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعُ الْإِنْسَانِ؟!. فَمَا بَالُ هَذَا الْقَدْرُ الْيَسِيرُ لَمْ يَسْتَوِ الرَّبُ عَلَيْهِ؟! وَالْعَرْشُ صَغِيرٌ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى؟!. وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ عَلَيْهِ؟! وَالْعَرْشُ صَغِيرٌ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى؟!. وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ عَلَيْهِ؟! وَالْعَرْشُ صَغِيرٌ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى؟!. وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ عَلَيْهِ؟! وَالْعَرْشُ صَغِيرٌ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى؟!. وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ أَيْ يَعْلَى هَذَا الْكَرْمُ اللَّهُ الْمُنْعَامِ قَلَا الْكَلْمَ كَسَابِقِهِ لَا يَغْفَى مَا فِيهِ مِنْ مُقَارَنَةٍ فَهَذَا هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ))(8) وَهَذَا الكَلاَم كَسَابِقِهِ لاَ يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ مُقَارَنَةٍ فِي وَلْهِ فِي وَلِكَ الْحَالِقِ وَالمَخْلُوقِ؟!

<sup>(1)</sup> قَالَ المُحَقِّق هُنَاكَ: رَوَاهُ أَبُو دَاود فِي السُّنَّةِ (4726)، وَضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِي!.

<sup>(2)</sup> بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع - ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.

<sup>(3)</sup> بَعْمُوعِ فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16). غُمُوعِ فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة

 <sup>(4)</sup> بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16).

<sup>(5)</sup> بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16).

<sup>(6)</sup> قَالَ المُحقِّق هُنَاكَ رَوَاهُ: أَبُو دَاوُد فِي السُّنَّةِ (4726) وَلَمْ أَقْفُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّرْمِذِي، وَضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِي!.

(7) مَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (7/242–243). (8) مَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (243/16).

فِي تَنَايَا حَوْضِهِ فِي هَلْ يَلْزَمُ مِنْ إِنْبَاتِ الفَوْقِيَّةِ (الحَقِيقِيَّةِ!) لِلْبَارِي عَلَى الْعَرْشِ، أَنْ يَكُوْنَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (مُمَاسًا!) لِلْعَرْشِ أَمْ مُبَايِنًا؟! يُقَرِّرُ ابْن تَيْمِيَّة مَا نَصُّهُ: ((وَلَكِنْ نَذْكُرُ جَوَابًا عَامًّا فَنَقُولُ: كَوْنُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ثَبَتَ بِالْشَرْعِ الْمُتَوَاتِرِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ مَعَ دَلاَلَةِ الْعَقْلِ ضَرُورَةً وَنَظَراً أَنَّهُ خَارِجِ العَالَم، فَلاَ يَخْلُو مَعَ ذَلِكَ إِمَّا:

(1) أَنْ يَلْزِمَ أَنْ يَكُونَ:

(أ) مُمَاسًا

(ب) أُوْ: مُبَايِنًا

(2) أَوْ: لاَ يَلْزَم.

فَإِنْ لَرَمَ أَحَدهُمَا: كَانَ ذَلِكَ لاَزِمًا لِلْحَقِّ، وَلاَزِمُ الْحَقِّ حَقُّ، وَلَيْسَ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ مَحْدُورٌ كَمَا فِي مُمَاسَّتِهِ لِكُلِّ مَحْلُوقٍ مِنَ الْنَجَاسَاتِ وَالْشَّيَاطِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ تَنْزِيهَهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ لِلنَّجَاسَاتِ وَالْشَيَاءِ عَنْهُ وَلِكَوْنِهَا: مَلْعُونَةً مَطْرُودَةً، لَمْ نُشْبِتهُ لِإسْتِحَالَةِ لِوُجُوبِ بُعْدِ الْأَشْيَاءِ عَنْهُ وَلِكَوْنِهَا: مَلْعُونَةً مَطْرُودَةً، لَمْ نُشْبِتهُ لِإسْتِحَالَةِ المُمَاسَّةِ عَلَيْهِ، وَتِلْكَ الْأَدِلَّةُ مُنْتَفِيَةُ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ، كَمَا رُويَ المُمَاسَّةِ عَلَيْهِ، وَتِلْكَ الْأَدِلَّةُ مُنْتَفِيةٌ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ، كَمَا رُويَ المُمَاسَّةِ عَلَيْهِ، وَقَلْكَ الْأَدِلَّةُ مُنْتَفِيةٌ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ، كَمَا رُويَ الْمُمَاسَّةِ عَلَيْهِ، وَقِلْكَ الْأَدِلَّةُ مُنْتَفِيةٌ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ، كَمَا رُويَ الْمُمَاسَّةِ عَلَيْهِ، وَقِلْكَ الْأَدِلَّةُ مُنْتَفِيةٌ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ، كَمَا رُويَ فِي مَسِّ آدَم وَغَيْره، وَهَذَا جَوَابُ جُمْهُورِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ))(1).

فَلاَ مَحْذُورِ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة فِي إِنْبَاتِ (مُمَاسَة!) البَارِي جَلَّ وَعَزَّ لِلْعَرْشِ؟! إِذَا كَانَ هَذَا الإِنْبَات لاَزِمًا لإِنْبَاتِ فَوْقِيَّتِهِ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ فَوْقِيَّةً مَكَانِيَّةً وَإِلاَّ كَانَ هَذَا الرَّبُط العَقْلِي بَيْنَ: (الجُلُوسِ!) وَبَيْنَ (المُمَاسَّةِ!)؟! وَتَأْمَّل لَمَا صَحَّ لَهُ هَذَا الرَّبُط العَقْلِي بَيْنَ: (الجُلُوسِ!) وَبَيْنَ (المُمَاسَّةِ!)؟! وَتَأْمَّل قَوْلَهُ: ((وَلَيْسَ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ مَحْذُورٌ)) فَلاَ مَعْنَى لِهَذَا الإِنْتِزَامِ مَنْ الحَرَّانِي -وَلاَزِمُ الحَقِّ حَقُّ كَمَا يُرَدِّدُ هَذَا الْحَرَّانِي؟! - إِلاَّ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ وَبَائِي المَعْرُوف بِحَيْثُ (يَمُسُّ!) جَانِبهُ رَبَّهُ (بَعَالِي تَعَالَى الصَّفْحَة العُلْيَا لِلْعَرْشِ؟!

وَتَأُمَّلُ أَيْضًا العَطْفَ فِي قَوْلِهِ: ((وَلَيْسَ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحْوِهِ مَحْذُورٌ)) لِتَعْلَم أَنَّ الرَّجُل إِضَافَةً إِلَى قَوْلِهِ الفَاسِدِ الكَاسِدِ البَاطِلِ العَاطِلِ لاَ يَجِدُ أَيْضًا لَتَعْلَم أَنَّ الرَّجُل إِضَافَةً إِلَى قَوْلِهِ الفَاسِدِ الكَاسِدِ البَاطِلِ العَاطِلِ لاَ يَجِدُ أَيْضًا أَيَّ عَضَاضَةٍ فِي إِثْبَاتِ (مُمَاسَّتِهِ!) تَعَالَى لِكُلِّ المَحْلُوقَاتِ الشَّرِيفَةِ الأُحْرَى أَيَّ عَضَاضَةٍ فِي إِثْبَاتِ (مُمَاسِّتِهِ!) تَعَالَى لِكُلِّ المَحْلُوقَاتِ الشَّرِيفَةِ الأُحْرَى مِنْ نَحُو العَرْش كَ: (مَسِّ!) سَيِّدنَا آدَم عَلَيْهِ السَّلاَم وَغَيْره؟!

بَلْ وَلاَ يَتَوَقَّفُ هَذَا الرَّجُل عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ مِنَ (التَّجْسِيمِ!)؟! فَهُوَ يَدَّعِي أَيْضًا أَنْ لاَ اسْتِحَالَة مِنَ النَّاحِيَةِ العَقْلِيَّةِ فِي إِنْبَاتِ حَتَّى (مُمَاسَّتِهِ!) تَعَالَى لِلنَّجَاسَاتِ وَالشَّيَاطِينِ؟!

وَتَأَمَّل قَوْلهُ: ((لَمْ نُثْبِتهُ لِإسْتِحَالَةِ المُمَاسَّةِ عَلَيْهِ)) أَيْ: لَمْ نُثْبِت (مَمُاسَّة!) البَارِي لِلْنَجَاسَاتِ وَالشَّيَاطِينِ لِكَوْن هَذَهِ (المُمَاسَّة!) مُسْتَحِيلَةٌ وَمُمَاسَّة!) البَارِي لِلْنَجَاسَاتِ وَالشَّيَاطِينِ لِكَوْن هَذَهِ (المُمَاسَّة!) مُسْتَحِيلَةُ فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَلاَ وَلاَ يَجُوزُ نِسْبَتُهَا إِلَيْهِ بِالأَصَالَةِ؟! وَلَكِن نَزَّهْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ لِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَلاَ وَلاَ يَجُوزُ نِسْبَتُهَا إِلَيْهِ بِالأَصَالَةِ؟! وَلَكِن نَزَهْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ لِكُونِ هَذِهِ المَحْلُوقَاتِ الحَسِيسَةِ (مَطْرُودَةً!) (مَلْعُونَةً!): ((فَإِنَّ تَنْزِيهَهُ عَنْ لَكُونِ هَذِهِ المَحْلُوقَاتِ الحَسِيسَةِ (مَطْرُودَةً!) (مَلْعُونَةً!): ((فَإِنَّ تَنْزِيهَهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ لِوُجُوبِ بُعْدِ الْأَشْيَاءِ عَنْهُ وَلِكُونِهَا: مَلْعُونَةً مَطْرُودَةً)) لَكُونِهَا: مَلْعُونَةً مَطْرُودَةً))

لَيْسَ إِلاَّ؟! فَهِيَ لَيْسَت بِمَخْلُوقَاتٍ نَظِيفَةٍ وَشَرِيفَةٍ كَالعَرْشِ وَسَيِّدنَا آدَم عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَخُوهِ: ((وَتِلْكَ الْأَدِلَّةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي مُمَاسَّتِهِ لِلْعَرْشِ وَنَحُوهِ)) فَالأَدِلَّة السَّلاَمِ وَخُوهِ مِنَ المَحْلُوقَاتِ المُوجِبَة لِلْبُعْدِ وَالْطَّرْدِ وَاللَّعْنَةِ غَيْرُ مُتَوَفِّرَةٍ فِي العَرْشِ وَخُوهِ مِنَ المَحْلُوقَاتِ المُوجِبَة لِلْبُعْدِ وَالْطَرْدِ وَاللَّعْنَةِ غَيْرُ مُتَوَفِّرَةٍ فِي العَرْشِ وَخُوهِ مِنَ المَحْلُوقَاتِ فَهِيَ ذَوَاتُ شَرِيفَةٌ وَلَيْسَت مَلْعُونَةً مَطْرُودَةً فَلاَ مَحْذُور فِي (مُمَاسَّةِ!) البَارِي فَهِيَ ذَوَاتُ شَرِيفَةٌ وَلَيْسَت مَلْعُونَةً مَطْرُودَةً فَلاَ مَحْذُور فِي (مُمَاسَّةِ!) البَارِي لَمَا اللَّهُ وَالشَّيَاطِينِ وَغَيْرِهَا فَهِيَ لَمَا اللَّهُ وَالشَّيَاطِينِ وَغَيْرِهَا فَهِيَ ذَوَاتُ مَلُودَةٌ مَطُرُودَةٌ إِلَى النَّجَاسَاتِ وَالشَّيَاطِينِ وَغَيْرِهَا فَهِيَ ذَوَاتُ مَلُودَةٌ مَطُرُودَةٌ ؟!

وَالْحَاصِل مِنْ تَقْرِير ابْن تَيْمِيَّة أَنَّهُ لاَ اسْتِحَالَة فِي (مُمَاسَّةِ!) البَارِي لِحَمِيعِ خَلُوقَاتِهِ: النَّظِيفَة الشَّرِيفَةِ وَالنَّحِسَة المَلْعُونَة:

أُولاً: أُمَّا الشَّرِيفَة وَالنَّظِيفَة كَالعَرْشِ عِنْدَ (جُلُوسِهِ!) تَعَالَى عَلَيْهِ! أَوْ آدَم عَلَيْهِ السَّلاَم حِينَ خَلَقَهُ فَ: (مَسَّهُ!) بِيَدِهِ (مَسِيسًا!)!، فَلاَ مَحْذُور البَتَّة فِي إِثْبَاتِ السَّلاَم حِينَ خَلَقَهُ فَ: (مَسَّهُ!) بِيَدِهِ (مَسِيسًا!)!، فَلاَ مَحْذُور البَتَّة فِي إِثْبَاتِ نَفْس هَذَا الأَمْر وَلَوَازِمه، فَلاَزِمُ الحَقِّ حَقُّ؟!

ثَانِيًا: وَأَمَّا النَّجِسَة وَالمَلْعُونَة، فَهُوَ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ (مَسِّهَا!) مَعَ جَوَازهِ عَقْلاً، لاَ لِكَوْنِ هَذِهِ عَقْلاً، لاَ لِكَوْنِ هَذِهِ المَحْلُوقَات وَخُوهَا: مَطْرُودَة مَلْعُونَة بَعِيدَة عَنْه تَعَالَى؟!

ثُمَّ يَخْتِمُ ابْن تَيْمِيَّة بِعَزْوِ هَذَا (التَّجْسِيم!) إِلَى جُمْهُورِ أَهْلِ الحَدِيثِ فَيَقُول كَعَادَتِهِ فِي تَلْفِيقِ نَظَرِيَّاتِهِ إِلَى جُمْهُورِ السَّلَفِ وَغَيْرِهِم مِنْ بَابِ الإسْتِنْصَارِ بِتَكْثِيرِ سَوَادِ سَلَفِهِ (المُجَسِّمَةِ!) فَيَقُول: ((وَهَذَا جَوَابُ جُمْهُورِ أَهْلِ بِتَكْثِيرِ سَوَادِ سَلَفِهِ (المُجَسِّمَةِ!) فَيَقُول: الروهذا جَوَابُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ)) وَطَبْعًا الحَرَّانِي عَلَى عَقِيدَةِ مَنْ يُسَمِّيهِم بِ: (أَهْلِ الْحَدِيثِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ)) وَطَبْعًا الحَرَّانِي عَلَى عَقِيدَةِ مَنْ يُسَمِّيهِم بِذِ: (أَهْلِ الْحَدِيثِ!) فَهُو إِذًا جَوَابُهُ وَهَذِهِ هِيَ عَقِيدَتُهُ؟!

راي بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي وَلَيْ بَيْنَ لَيْمِيَّة الحَرَّانِي وَلَيْمِيَّة المَامِيَّةِ وَلِيْمِ وَلَيْمِيَّة الحَرَّانِي وَلَيْمِيَّة الحَرَّانِي وَلَيْمِيَّة الحَرَّانِي وَلَيْمِيَّة الحَرَّانِي وَلَيْمِيَّة المَامِيَّةِ وَلِيْمِي وَلَيْمِيَّة وَلِيْمِي وَلَيْمِيْ وَلَيْمِيْقِ وَلَيْمِيْ وَلَيْمِيْقِ وَلَيْمِيْ وَلَيْمِيْمِيَّة وَلِيْمِ وَلَيْمِيْمِيَّة وَلِيْمِيْمِيْمِيَّة وَلِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِ وَلَيْمِيْمِيْمِ وَلَيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِ وَلِيْمِيْمِيْمِيْمِ وَلَيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِ وَلَيْمِيْمِ وَلَيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِ وَلِيْمِيْمِ وَلِيْمِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِيْمِ وَلْمَامِيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِيْمِ وَلِيْمِيْمِ وَلِيْمِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِيْمِ وَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَمْمِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلَمْمِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَمْمِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَمْ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَمْمِيْمِ وَلَمْ وَلِيْمِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِولِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِائِي وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِي

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي(ت:728هـ): ((الْوَجْهُ الْحَامِس: أَنَّ الْعَرْشَ فِي اللَّغَةِ: السَّرِيرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ، كَالْسَقْفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ. فَإِذَا كَانَ الْقُرْآن قَدْ جَعَلَ للهِ عَرْشًا وَلَيْسَ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَقْفِ، عُلِمَ أَنَّهُ الْقُرْآن قَدْ جَعَلَ للهِ عَرْشًا وَلَيْسَ هُو بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَقْفِ، عُلِمَ أَنَّهُ فَوْقَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ) (1).

#### التَّعْقِيب:

يُحَاوِلُ ابْن تَيْمِيَّة أَنْ يَحْتَجَّ بِمَدْلُولِ كَلِمَةِ: "العَرْشِ" فِي اللَّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآن الكَرِيم لِيُوصِل القَارِئ إِلَى مُرَادِهِ مِنْ مَعْنَى: (النِّسْبَة!) بَيْن رَبِّ المَعْبُودِ وَالعَرْش المَحْدُودِ؟!

فَالعَرْشُ كَمَا يَقُولُ الحَرَّانِي هُوَ (السَّرِير!) بِالنِّسْبَة إِلَى (مَا فَوْقَهُ!) فَهُوَ إِذًا - السَّرِير أَوْ العَرْشُ - عِبَارَة عَنْ: (تَحْتِ!) بِالنِّسْبَة إِلَى (مَا فَوْقَهُ!) أَيْ: الله جَلَّ وَعَلاَ، وهُوَ أَيْضًا -السَّرِير أَوْ العَرْشُ - بِذَاتِهِ عِبَارَة عَنْ: (فَوْقٍ!) بِالنِّسْبَة إِلَى مَا تَحْتَهُ أَيْ: بَاقِي العَالَمِ؟!، فَالعَرْشُ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة كَمَحْلُوقٍ عَظِيم الحَجْمِ يَتَوَسَّطُ مَوْجُودَيْن:

أُولاً: فَمِنْ جِهَتِهِ -أَيْ: العَرْش - الفَوْقَانِيَّة: الحَالِق جَلَّ وَعَلاَ، فَهُو تَعَالَى فَوْقَ فَعُو تَعَالَى فَوْقَ هَذَا السَّرِير؟!، فَوْقَ هَذَا السَّرِير؟!،

(مُتَمَكِّنُ!) فِيهِ؟!، كَتَمَكُّنِ المَخْلُوقِ فَوْقَ سَرِيرِهِ؟!. فَاللهُ تَعَالَى وَهِمَذَا المَنْطِق (التَّيْمِي!) يَكُونُ (بَعْضهُ!) -تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ!- (التَّحْتَانِي!) المُحَاذِي لِلْعَالَمِ (ممَاسًا!) لِكُلِّ نُقْطَةٍ عَلَى (طُولِ!) الصَّفْحَة العُلْيَا لِلْعَرْشِ؟! وَهَذَا يَقْضِي بِكُونِهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عِنْدَ هَذَا الْحَرَّانِي: جِسْمًا مُمْتَدًّا فِي (الأَبْعَادِ!)؟! (مُتَنَاهِ!) مِنْ جِهَتِهِ هَذِهِ المُحَاذِيَةِ لِلْعَرْشِ؟! (حَحُدُودِ!) فِي (الأَبْعَادِ!)؟! (مُتَنَاهِ!) مِنْ جِهَتِهِ هَذِهِ المُحَاذِيَةِ لِلْعَرْشِ؟! (حَحُدُودِ!) بِالْعَالَمِ مِنْ أَسْفَلِهِ جَلَّ وَعَزَّ؟! وَأَنَّهُ تَعَالَى مُتَرَامِي (الأَطْرَافِ!) وَ(الحَجْوِا) وَ(الحَجْوِا) ؟! عَظِيمَ (المَسَاحَةِ!) وَ(الحَجْمِ!) وَ(الحَجْمِ!) وَ(الحَجْمِ!)؟! وَإِلاَّ لَمَا صَحَتَ لِهَذَا الرَّبُطِ العَقْلِي عَلَى صَحَتَ لِهَذَا الرَّبُطِ العَقْلِي عَلَى مَتَرَامِي مَاقِ؟!.

قَانِيًا: وَمِنْ جِهَتِهِ -أَيْ: العَرْش - التَّحْتَانِيَّة: بَاقِي المَحْلُوقَاتِ؟! فَالْعَرْش هُوَ سَقْفُ المَحْلُوقَاتِ وَهُوَ (يَحُدُّ!) الرَّب المَعْبُود مِنْ (جَانِبِهِ!) تَعَالَى سَقْفُ المَحْلُوقَاتِ وَهُوَ (يَحُدُّ!) الرَّب المَعْبُود مِنْ (جَانِبِهِ!) تَعَالَى (التَّحْتَانِي!)؟!، وَإِذَا كَانَ اللهُ فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّةَ (مَكَانِ!) كَمَا مَرَّ مَعَكَ فِي تَقْرِيرِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الله مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ إِحَاطَةً (مَكَانِيَّةً!) تَقْرِيرِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الله مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ إِحَاطَةً (مَكَانِيَّةً!) مِنْ كُلِّ الْحِهَاتِ كَإِحَاطَةِ الْحَيْمَة بِمَا فِي دَاخِلِهَا؟! فَالْعَالَم بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ مِنْ كُلِّ الْحِهَاتِ كَإِحَاطَةِ الْحَيْمَة بِمَا فِي دَاخِلِهَا؟! فَالْعَالَم بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ (التَّيْمِي!) لَيْسَ إِلاَّ (بَحُونِقًا!) بِدَاخِلَ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ؟! مَع أَنَّ هَذَا الْحَرَّانِي (التَّيْمِي!) لَيْسَ إِلاَّ (بَحُونِقًا!) بِدَاخِلَ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ؟! مَع أَنَّ هَذَا الْحَرَّانِي الْمُتَنَاقِض مَا بَرِح يُدَنْدِنُ أَنَّ رَبَّهُ (صَمَدُ!) بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى: (جُحْتَمِعُ!) لأَ المُتَنَاقِض مَا بَرِح يُدَنْدِنُ أَنَّ رَبَّهُ (صَمَدُ!) بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى: (جُحْتَمِعُ!) لأَ حُوفَ لَهُ؟!.

(1) بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (278–279).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة (ت:728هـ): ((إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، فَقَدْ حَدَّثَ الْعُلَمَاءُ الْمُلْمَوْفِيَ وَسَلَّمَ الْمُرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ: أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْش مَعَهُ.

رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بُحَاهِدٍ، فِي تَفْسِيرِ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ [الإِسْرَاء: 79] وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مَرْفُوعَةٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعَةٍ. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَهَذَا لَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُو الشَّفَاعَةُ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُو الشَّفَاعَةُ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَجِلُ الْإِسْلَامَ وَيَدَّعِيه، لَا يَقُولُ: إِنَّ إِجْلَاسَهُ عَلَى الْعَرْشِ مُنْكَرٌ -وَإِنَّا أَنْكَرُهُ بَعْضُ الْجُهُمِيَّة - وَلَا ذكرهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُنْكَرٌ) (1)

### التَّعْقِيب:

# أَوَّلاً: تَحْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة مَعَ تَقْرِير لَوَازِمه!:

كَلاَم الحَرَّانِي أَعْلاَه لاَ يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ شَرْحٍ فَهُوَ وَاضِحٌ وَقَاطِعٌ فِي أَنَّ هَذَا الرَّجُل يَسْتَسْمِنُ مَا هَبَّ ودَبَّ مِنْ آثَارٍ وَأَحَادِيث هَالِكَةٍ سَاقِطَةٍ مِنْ نَوْعِ الرَّجُل يَسْتَسْمِنُ مَا هَبَّ ودَبَّ مِنْ آثَارٍ وَأَحَادِيث هَالِكَةٍ سَاقِطَةٍ مِنْ نَوْعِ المُنْخَنِقَةِ وَالمَوْقُوذَةِ وَالمُتَرَدِيَّةِ وَالنَّطِيحَةِ؟! أَسَانِيدهَا كَمُتُونِهَا "ظُلْمَاتُ المُنْخَنِقَةِ وَالمَوْقُوذَةِ وَالمُتَرَدِيَّةِ وَالنَّطِيحَةِ؟! أَسَانِيدهَا كَمُتُونِهَا "ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ"؟! مِثلهَا لاَ يَصْلُحُ لِلإِحْتِجَاجِ فِي الفَرْعِيَّاتِ فَضْلاً عَنْ الأَصْلِيَّاتِ؟! فَالمُهِمُ عِنْدَهُ أَنَّ "كَثْرَة النَّقْلِ تَزِيدُ فِي القَوْقِ القَقْلِ" فَهِيَ طَرِيقَتهُ الأَصْلِيَّاتِ؟! فَالمُهِمُ عِنْدَهُ أَنَّ "كَثْرَة النَّقْلِ تَزِيدُ فِي الثَّقْلِ" فَهِيَ طَرِيقَتهُ

المُعْتَمَدَة فِي نُصْرَةِ مَشْرَبه المَعْرُوف فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّحْسِيمِ؟! مَعَ اعْتِمَادِهِ المُعْتَمَدة فِي نُصْرَةِ مَشْرَبه المَعْرُوف فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّحْسِيمِ؟! مَعَ اعْتِمَادِهِ العَجِيبِ وَالغَرِيبِ عَلَى شَوَاذِ الأَقْوَالِ رُبَّما (إِعْمَالاً مِنْهُ!) لِلْمَبْدَأِ القَائِلِ: "لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ وَلِكُلِّ خَامِلٍ حَامِلٌ وَلِكُلِّ وَاقِع رَافِعٌ"؟!.

نَعَم، هَذَا الأَثَر (الهَالِك!) المَرْوِي عَن التَّابِعِيِّ الْإِمَام جُحَاهِد وَالَّذِي يَحْشُرهُ هَذَا الحَرَّانِي مَرْهُوَّا بِهِ نَافِحًا فِيهِ مِنْ كَيْسِهِ وَرُوحِهِ وَرَوْعِهِ أَنَّ العُلَمَاء وَالأَوْلِيَاء هَذَا الحَرَّانِي مَرْهُوَّا بِهِ نَافِحًا فِيهِ مِنْ نِسْبَة: (الجُلُوس!) لِلْبَارِي المَعْبُودِ عَلَى تَلَقَّوْهُ بِالقَبُولِ وَالرِّضَى مَعَ مَا فِيهِ مِنْ نِسْبَة: (الجُلُوس!) لِلْبَارِي المَعْبُودِ عَلَى عَرْشِهِ المَحْدُودِ "لِيُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ"؟!، يَعُدُّهُ هَذَا الحَرَّانِي تَبَعًا لِسَلَفِهِ المَحْدُودِ "يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ"؟!، يَعُدُّهُ هَذَا الحَرَّانِي تَبَعًا لِسَلَفِهِ المُحَمِّلِيَةِ المُحَمِّلِيةِ المُحَمِّلِيةِ المُحَمِّلَةِ المُحَمِّلِيةِ المُحَمِّلَةِ المُحَمِّلَةِ المُحَمِّلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!.

فَكَلاَم الحَرَّانِي حَوْلَ هَذَا الأَثَرِ (الهَالِك!) يَدُلُّ عَلَى (طَآمَتَيْنِ!) عَظِيمَتَيْنِ:

(أ) نِسْبَتهُ -أَيْ: ابْن تَيْمِيَّة- عَقِيدَة (الجُلُوسِ!) لِلرَّبِّ المَعْبُود؟! وَحِكَايتهُ قَبُول وَارْتِضَاء عُلَمَاء الإِسْلاَم وَالأَوْلِيَاء الصَّالِيِينَ مِمَّنْ هَمُّم قَدَمَ صِدْقٍ فِي الأُمَّةِ: لِهَٰذِهِ العَقِيدَة اليَهُودِيَّةِ؟!، وَهَذَا مِن جُمْلَةِ افْتِرَاءَاتِه المَعْرُوفَةِ صِدْقٍ فِي الأُمَّةِ: لِهَٰذِهِ العَقِيدَة اليَهُودِيَّةِ؟!، وَهَذَا مِن جُمْلَةِ افْتِرَاءَاتِه المَعْرُوفَةِ وَالمَكْشُوفَةِ؟! إذْ لاَ مَعْنَى لِجُلُوسِهِ تَعَالَى عَلَى العَرْشِ إِلاَّ أَنَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالمَكْشُوفَةِ؟! إذْ لاَ مَعْنَى لِجُلُوسِهِ تَعَالَى عَلَى العَرْشِ فِي الجِهَةِ الَّتِي يُحَاذِي العَالَم (مَمَاسُّ!) لِكَامِلِ الْصَّفْحَةِ العُلْيَا مِنَ الْعَرْشِ فِي الجِهَةِ الَّتِي يُحَاذِي العَالَم مِنْ الْعَرْشِ فِي الجِهَةِ الَّتِي يُحَاذِي العَالَم مِنْ الْعَرْشِ فِي الجِهَةِ الَّتِي يُحَاذِي العَالَم مِنْ الْعَرْشِ فِي الجِهَةِ اللَّي يُحَاذِي العَالَم مِنْهَا أَيْ: جَانِبِهُ تَعَالَى (التَّحْتَّانِي!)؟!، وَهَذَا الأَمْر قَاضٍ فِي نِسْبَةِ (المِسَاحَةِ!) وَ(الحَجْمِ!) وَ(الكَمِّ!) وَ(الأَبْعَادِ!) لِلْذَّاتِ العَلِيَّة جَلَّ رَبُّنَا وَعَرَّ وَالْحِسَاحَةِ!) وَ(الحَجْمِ!) بلاَ مَثْنَويَةٍ!.

(ب) اعْتِقَادُ هَذَا الْحَرَّانِي أَنَّ سَيِّد الْخَلْقِ وَحَبِيب الْحَقِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (يُشَارِكُ!) رَبَّهُ فِي (الْجُلُوسِ!) عَلَى (الْعَرْشِ!)؟! وَهَذَا مَعَ كَوْنِه (بَعْسِيمًا!) كَمَا مَرَّ، فَهُوَ أَيْضًا قَاضٍ فِي إِثْبَاتِ (الشِّرْكِ!) فِي صِفَتَيْ: (الفَوْقِيَّة!) وَ(الإِسْتِوَاءِ!) وِفْقَ مَعْنَاهُمَا الْمَعْرُوفِ عِنْدَ هَذَا الْحَرَّانِي؟! مَعَ أَنَّ (الفَوْقِيَّة!) وَ(الإِسْتِوَاءِ!) وِفْقَ مَعْنَاهُمَا الْمَعْرُوفِ عِنْدَ هَذَا الْحَرَّانِي؟! مَعَ أَنَّ هَذَا الرَّجُل مَا بَرِحَ يُدَنْدِنُ أَنَّ رَبَّهُ فِي جِهَةٍ (عَدَمِيَّةٍ!) (فَوْقَ الْعَرْشِ!) وَحْدَهُ هُذَا الرَّجُل مَا بَرِحَ يُدَنْدِنُ أَنَّ رَبَّهُ فِي جِهَةٍ (عَدَمِيَّةٍ!) (فَوْقَ الْعَرْشِ!) وَحْدَهُ هُنَاكَ (خَارِج الْعَالَمِ!)؟! وَالآن وَإِذَا تَعَلَّقَ الأَمْرُ بِإِثْبَاتِ عَقِيدَة (الجُلُوسِ!) الْمَحْلُوق لِلْحَالِقِ الْمَهُودِيَّة تَرَاهُ لاَ يَجِدُ أَيَّ غَضَاضةٍ فِي إِنْبَاتِ (مُشَارَكَة!) الْمَحْلُوق لِلْحَالِقِ الْيَهُودِيَّة تَرَاهُ لاَ يَجِدُ أَيَّ عَضَاضةٍ فِي إِنْبَاتِ (مُشَارَكَة!) الْمَحْلُوق لِلْحَالِقِ فِي: عَقِيدَة (الجُلُوسِ!) وَالكَوْنِ (فَوْقِ الْعَرْشِ!)؟!.

# ثَانِيًا: بَيَانُ تَنَاقُض ابْن تَيْمِيَّة فِي الْمَسْأَلَةِ!:

تَكلّم ابْن تَيْمِيَّة نَفْسه عَلَى حَدِيثِ الأَطِيط، وَلاَ بَأْس بِتَلْخِيصِ قَوله فِيه عَلَى مَا جَاءَ فِي مَقَالٍ سَابِقٍ (2) نَظَراً لِصِلَتِهِ الوَثِيقَةِ بِالمَوْضُوعِ مِنْ جِهَةٍ وَلَيْكَانِ تَنَاقُضِ هَذَا الحَرَّانِي فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَتِهِ فِي التَّجْسِيم مِنْ جِهَةٍ وَأُخْرَى؟! وَلِيُمَانِ تَنَاقُضِ هَذَا الحَرَّانِي فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَتِهِ فِي التَّجْسِيم مِنْ جِهَةٍ وَأُخْرَى؟! قَالَ ابْن تَيْمِيَّة: ((وَطَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْحُدِيثِ تَرُدُّهُ لِإِضْطِرَابِهِ، كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَابْنُ الْمُؤْزِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. لَكِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ السُّنَةِ قَبِلُوهُ. وَفِيهِ قَالَ: "إِنَّ عَرْشَهُ أَوْ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَفِيهِ قَالَ: "إِنَّ عَرْشَهُ أَوْ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةٍ أَصَابِعَ —أَوْ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ —أَوْ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَا قَدْرُ أَرْبَعَةٍ أَصَابِعَ —أَوْ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا فَدُرِيثِ الطَّبَرِي فِي تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُ، وَلَفْظُهُ: "وَإِنَّهُ لَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ الرَّوايَةُ لَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَع أَصَابِعَ" بِالنَّفْي. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا اخْتِلَافُ الرِّوايَتَيْنِ إِلَى الْمُتَلِيثِ إِلَّا الْحَتِلَافُ الرِّوايَتَيْنِ إِلَى الْمُتَالِقُ الْمَوْلَاقُ الرَّوايَةُ الْمُذِيثِ إِلَّا الْحَتِلَافُ الرِّوايَتَيْنِ إِلَا الْحَتِلَافُ الرِّوايَةُ الْمُؤْلُولُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا الْحَتِلَافُ الرِّوايَتُهُ اللْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِلُ الْعَلَافُ الرِّوايَةُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ يَكُولُ لَلْ لَكُولِيثِ إِلَا الْحَتِلَافُ الرَّواهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَوْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

هَذِهِ تَنْفِي مَا أَثْبَتَتْ هَذِهِ) (4) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي نِسْبَة ابْن تَيْمِيَّة عَقِيدَة (الجُلُوسِ!) لِأَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ؟!...وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرِ الحَرَّانِي وُجُود اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ (5):

الأُولَى: رِوَايَةُ الإِنْبَاتِ وَفِيهَا: ((وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ)) تُثْبِتُ وُجُود (مَسَاحَةٍ!) بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ عَلَى الصَّفْحَةِ العُلْيَا لِلْعَرْشِ لَا يَحْصُلُ عَلَيْهَا: (الجُلُوس!)؟! وِفْقَ فَهْمِ ابْن تَيْمِيَّة؟! وَالثَّانِيَة: رِوَايَةُ النَّفْي، وَفِيهَا: ((وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ)) تَنْفِي وُجُودَ أَيّ قَدْرٍ شَاغِرٍ هُنَاكَ بَعْدَ (الجُلُوسِ!)؟! أَخَذَ هَذَا الْحَرَّانِي فِي اسْتِبْعَادِ "رِوَايَة الإِثْبَاتِ" قَائِلاً: ((وَلَا يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ الْجُزْمِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْإِثْبَاتَ، وَأَنَّهُ يَفْضُلُ مِنَ الْعَرْشِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ لَا يَسْتَوِي عَلَيْهَا الرَّبُّ؟!. وَهَذَا مَعْنَى غَرِيبٌ؟! لَيْسَ لَهُ قَطُّ شَاهِدٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ بَلْ هُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْعَرْشُ أَعْظَمَ مِنْ الرَّبِّ وَأَكْبَرَ. وَهَذَا بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِلْعَقْل.))(6) فَوفْقَ (مَنْطِقِ!) الْحَرَّانِي هَذَا: إِثْبَاتُ (مَسَاحَةٍ!) خَالِيَةٍ فَوْقَ الْعَرْشِ لاَ (يَجْلِسُ!) عَلَيْهَا تَعَالَى يُفْضِي لِزَامًا إِلَى كَوْن العَرْشِ المَرْبُوبِ أَعْظَمُ (حَجْمًا!) مِنَ رَبِّ الأَرْبَابِ؟! وَهَذا بَاطِلٌ.

ثُمَّ رَجَّحَ ابْن تَيْمِيَّة رِوَايَة النَّفْيِ فَقَال: ((وَهَذَا وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي رِوَايَتِهِ النَّفْيُ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ عَظَمَةَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْعَظَمَةِ فَالرَّبُ فِي رِوَايَتِهِ النَّفْيُ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ عَظَمَةَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْعَظَمَةِ فَالرَّبُ فَي مُسْتَوِ عَلَيْهِ كُلِّهِ لَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ...))(7)?!

وَبَعْدَ هَذَا العَرْض، يُمْكِنُ تَلْخِيص كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة حَوْل حَدِيث الأَطِيط (الْهَالِك!)، كَمَا يَلِي:

(أ) اللهُ (يَجْلِسُ!) عَلَى كَامِل الصَّفْحَة العُلْيَا لِلْعَرْشِ؟!

(ب) لاَ يُعْقَلُ القَوْل بِوُجُودِ مَكَانٍ شَاغِرٍ فَوْقَ العَرْشِ لاَ يَحْصُل عَلَيْهِ: (الجُلُوس!)؟!، لأَنَّ القَوْل بِإِثْبَاتِ مَكَانٍ شَاغِرٍ هُنَاك يُفْضِي إِلَى كَوْن العَرْشِ المَرْبُوب أَعْظَمُ (حَجْمًا!) مِنَ الرَّبِّ المَعْبُودِ؟!

وَالآن وَكَمَا مَرَّ مَعَكَ فِي الْأَثَرِ المَنْسُوبِ إِلَ الإِمَامِ مُحَاهِد، تَجِدُ ابْن تَيْمِيَّة (يُنَاقِضُ!) نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَيَهْدِمُ مَذْهَبَهُ بِمِعْوَلِه؟! فَهُوَ لاَ يَجِدُ أَيَّ مَعْذُورٍ فِي (يُنَاقِضُ!) نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَيَهْدِمُ مَذْهَبَهُ بِمِعْوَلِه؟! فَهُو لاَ يَجِدُ أَيَّ مَعْذُورٍ فِي وُجُودٍ (مَكَانٍ!) هُنَاكَ (فَوْقَ العَرْشِ!) (يُشَارِكُ!) فِيهِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ وَجُودٍ (مَكَانٍ!) هُنَاكَ (فَوْقَ العَرْشِ!) (يُشَارِكُ!) فِيهِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ المَعْبُود فِي (الجُلُوسِ!) عَلَى العَرْشِ المَحْدُودِ؟!

وَعَلَيْهِ: فَإِمَّا أَنْ يَعْتَرِف ابْن تَيْمِيَّة بِأَنَّ أَثَر جُحَاهِد السَّابِق هُوَ الآخر (سَاقِطُ!) كَمَا انْتَصَرَ هُو نَفْسهُ لِ: "رِوَايَةِ النَّفْيِ" فِي حَدِيثِ الأَطِيطِ (السَّاقِط!) جُمُّابِلِ "رِوَايَة الإِثْبَاتِ" مِنْهُ كَمَا مَرَّ مَعَكَ أَعْلاَه؟! وَحِينَهَا يُلْزَم ابْن تَيْمِيَّة بِمُعَانِلِ "رِوَايَة الإِثْبَاتِ" مِنْهُ كَمَا مَرَّ مَعَكَ أَعْلاَه؟! وَحِينَهَا يُلْزَم ابْن تَيْمِيَّة بِمُخَالَفَة عَقِيدَة مَنْ نَفَخَ فِيهِم بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ قَائِلاً: ((...الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأُولِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ...)؟!

وَإِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ هُو نَفْسهُ عَلَى القَائِلِينَ بِمَضْمُونِ مَا جَاءَ فِي "رِوَايَةُ الإِثْبَاتِ" مِنْ حَدِيث الأَطِيطِ (السَّاقِط!)، وَيُلْزَمَ حِينَهَا بِأَنْ يَكُونَ الْعَرْشُ أَعْظَمَ (حَجْمًا!) مِنْ الرَّبِّ وَأَكْبَرَ؟!

ثَالِثًا: الكلام عَلَى الأَثَر!

هَذَا الْأَثَرِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الإِمَامِ مُجَاهِد لاَ يَصْلُح لِلاِحْتِجَاجِ لاَ سَنَدًا وَلاَ مَتْنَا(8)، وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِالشَّفَاعَةِ كَمَا هُوَ ثَابِتُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ، وَقَوْلِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ يُعَارَضُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ هَذَا القَائِل، كَمَا أَنَّ صِفَاتَهُ جَلَّ وَعَزَّ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمَعْصُومِ.

هَذَا، وَقَدْ تَكَلَّم الأَئِمَّة عَلَى هَذَا الأَثَر المَنْسُوبِ لِلإِمَام مُجَاهِد وَنَذْكُر عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ قَوْلِ الإِمَامِ القُرْطُبِي فِي تَفْسِيرِهِ: ((الْقَوْلُ الثَّالِثُ: مَا حَكَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ فِرْقَةٍ، مِنْهَا جُحَاهِدُ، أَنَّهَا قَالَتْ: الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ أَنْ يُجْلِسَ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ؛ وَرَوَتْ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا. وَعَضَّدَ الطَّبَرِيُّ جَوَازَ ذَلِكَ بِشَطَطٍ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُوَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا عَلَى تَلَطُّفٍ فِي الْمَعْنَى، وَفِيهِ بُعْدٌ. وَلَا يُنْكَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُرْوَى، وَالْعِلْمُ يَتَأَوَّلُهُ. وَذَكَرَ النَّقَّاشُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَهُوَ عِنْدَنَا مُتَّهَمٌّ، مَا زَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا، مَنْ أَنْكَرَ جَوَازَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَمُجَاهِدٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ فَإِنَّ لَهُ قَوْلَيْن مَهْجُورَيْن عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) [القِيَامَة: 22-23] قَالَ: تَنْتَظِرُ الثَّوَاب؛ لَيْسَ مِنَ النَّظر.

قُلْتُ: ذَكَرَ هَذَا فِي بَابِ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ التَّنْزِيلِ. وَرُوِيَ عَنْ جُحَاهِدٍ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: يُجْلِسُهُ عَلَى الْعَرْشِ. وَهَذَا تَأْوِيلٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ؛ لِأَنَّ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: يُجْلِسُهُ عَلَى الْعَرْشِ. وَهَذَا تَأْوِيلٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ؛ لِأَنَّ

اللَّهَ تَعَالَى كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُّهَا وَالْعَرْشَ قَائِمًا بِذَاتِهِ، ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهَا، بَلْ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَلِيُعْرَفَ وُجُودُهُ وَتَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ قُدْرَتِهِ وَعِلْمُهُ بِكُلِّ أَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ، وَخَلَقَ لِنَفْسِهِ عَرْشًا اسْتَوَى عَلَيْهِ كَمَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ صَارَ لَهُ مُمَاسًّا، أَوْ كَانَ الْعَرْشُ لَهُ مَكَانًا. قِيلَ: هُوَ الْآنَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ الْمَكَانَ وَالزَّمَانَ؛ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ سَوَاءٌ فِي الْجُوَازِ أَقَعَدَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْعَرْشِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ لَيْسَ بِمَعْنَى الْإِنْتِقَالِ وَالزَّوَالِ وَتَحْوِيلِ الْأَحْوَالِ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْحَالِ الَّتِي تَشْغَلُ الْعَرْشَ، بَلْ هُوَ مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِلَا كَيْفٍ. وَلَيْسَ إِقْعَادُهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْعَرْشِ مُوجِبًا لَهُ صِفَةَ الرُّبُوبِيَّةِ أَوْ مُخْرِجًا لَهُ عَنْ صِفَةِ الْعُبُودِيَّةِ، بَلْ هُوَ رَفْعٌ لِمَحَلِّهِ وَتَشْرِيفٌ لَهُ عَلَى خَلْقِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْأَخْبَارِ: "مَعَهُ" فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ [الأَعْرَاف: 206]، وَ ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجُنَّةِ ﴾ [التَّحْرِيم: 11]، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العَنْكُبُوت: 69] وَنَحُو ذَلِكَ. كُلُّ ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَى الرُّتْبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْحُظْوَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، لَا إِلَى الْمَكَانِ))(9).

وَهَوَ تَخْقِيقٌ مَتِينٌ شَافٍ كَافٍ، وَفِيهِ مَا يَهْدِمُ دَعْوَى الْحَرَّانِي الْعَرِيضَة حَوْلَ تَلَقِّي الْعُلَمَاء هَذَا الْأَثَر (الْهَالِك!) عَلَى ظَاهِرِهِ بِالْقَبُولِ وَالرِّضَى؟! فِي حِين الْعُلَمَاء هَذَا الْأَثَر (الْهَالِك!) عَلَى ظَاهِرِهِ بِالْقَبُولِ وَالرِّضَى؟! فِي حِين الْحَقِيقَة أَنَّهُم يَعُدُّونَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمَهْجُورَةِ؟!. وَلِأَمْرٍ مَا الْتَزَم الْحَرَّانِي أَثَرَ الْحَقِيقَة أَنَّهُم يَعُدُّونَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمَهْجُورَةِ؟!. وَلِأَمْرٍ مَا الْتَزَم الْحَرَّانِي أَثَرَ الْحَقْبِ فَي عَيْدَة (الجُلُوس!) لِلْرَّبِ الْمَعْبُودِ فِي حِين لَمْ يَلْتَزِم -وَبِنَفْسِ جُعَاهِد لِإِثْبَاتِ عَقِيدَة (الجُلُوس!) لِلْرَّبِ الْمَعْبُودِ فِي حِين لَمْ يَلْتَزِم -وَبِنَفْسِ

الوِجْهَةِ! - بِقَوْل الرَّجُلِ فِي تَأْوِيلِ آيَة الرُّؤْيَة فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الحَافِظ ابْن عَبْد البَّرِّ؟!، نَسْأَلُ الله العَافِيَة.

(1) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (229/4)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع - ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.

#### (2) رَاجِع:

https://www.facebook.com/yacine.ben.rabie/posts/1 954088438159116

- (3) قَالَ المُحَقِّق هُنَاكَ: رَوَاهُ أَبُو دَاود فِي السُّنَّةِ (4726)، وَضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِي!.
- (4) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.
- (5) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.
- (6) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع -ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.
- (7) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (243/16)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع ج.م.ع- المنصورة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة.
- (8) وَمِمَّن صَرَّحَ بِبُطْلاَنِهِ "مُحَدِّث أَدْعِياء السَّلَفِيَّة" الأَلْبَانِي كَمَا تَجِدْهُ فِي سِلْسِلَتِهِ الضَّعِيفَة وَالمَوْضُوعَةِ (255/2) رَقْم: (865) مِنْ طَبْعَة مَكْتَبَة المَعَارِف بِالرِّيَاض، الضَّعِيفَة وَالمَوْضُوعَةِ (255/2) رَقْم: (865) مِنْ طَبْعَة مَكْتَبة المَعَارِف بِالرِّيَاض، وَقَالَ أَيْضًا هَذَا الأَلْبَانِي نَاقِلاً عَنِ الحَافِظ الذَّهَبِي: (("وَلَكِن ثَبَت فِي "الصِّحَاحِ" أَنَّ المَقَامَ المَحْمُود هُوَ الشَّفَاعَة العَامَّة الخَاصَّة بِنَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

قُلْتُ [الأَلْبَانِي]: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ فِي تَفْسِيرِ المَقَامِ المَحْمُودِ دُونَ شَكِّ وَلاَ رَيْبِ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا المُصَنِّف [الذَّهَبِي] رَحِمَهُ الله تَعَالَى، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْإِمَامُ ابْن جَرِيرِ فِي تفسيره "99/15" ثُمَّ القُرْطُبِيُّ "10/ 309" وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُر الحَافِظ ابْن كَثِيرِ غَيْرهُ، وَسَاقَ الأَحَادِيث المُشَارِ إِلَيْهَا. بَلْ هُوَ الثَّابِتُ عَنْ مُحَاهِدٍ نَفْسهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ. **وَذَاكَ الْأَثَر عَنْه** [يَقْصِد الأَلْبَانِي أَثَر مُحَاهِد الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْحَرَّانِي فِي نِسْبَة عَقِيدَة (الجُلُوس!) لِلْبَارِي]: لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ مُعْتَبَرُ، فَقَد ذَكَرَ المُؤَلِّف [الذَّهَبِي] "ص125" أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَعَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ وَأَبِي يَحْيِيَ القَتَّاتِ وَجَابِرِ بْنِ يَزِيدٍ". قُلْتُ [الأَلْبَانِي]: وَالأَوَّلاَنِ: مُخْتَلطَانِ، وَالآخَرَانِ: ضَعِيفَانِ، بَلْ الأَخِيرُ: مَتْرُوكُ مُتَّهَمٌ)).انْتَهَى مِنْ [مُخْتَصَر العُلُقِ لِلأَلْبَانِي (ص:17)، المَكْتَب الإِسْلاَمِي، الطَّبْعَة الأُولَى: 1401هـ-1981م]. (9) الجَامِع لِأَحْكَامِ القُرْآن لِلإِمَام الهُمَام المُفَسِّر القُرْطُبِي (311/10-312)، اعْتَنَى بِهِ وَصَحَّحَه: الشَّيْخ هِشَام سَمِير البُحَارِي، دَار عَالَم الكُتُب لِلنَّشْرِ وَالطِّبَاعَة وَالتَّوْزِيع-الرِّيَاض، الطَّبْعَة الثَّانِيَة: 1423هـ-2003م. قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ): ((فَإِذَا عُلِمَ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ [أَيْ الله] مِنْ وُجُودٍ خَاصِّ، أَوْ حَقِيقَةٍ يَتَمَيَّزُ بِمَا، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَاتٍ تَخْتَصُّ بِهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدُّ: فَيُقَالُ: وَكَذَلِكَ قَدْرُهُ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدُّ: فَيُقَالُ: وَكَذَلِكَ قَدْرُهُ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودٍ بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى يُكُونَ مَوْجُودٍ بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى يُكُونَ مَوْجُودٍ بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى يَكُونَ مَوْجُودٍ مَوْجُودٍ بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى يَكُونَ مَوْجُودٍ اللهِ وَلَيْكَ فَعَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ تَخَالِفُ الْبَدِيهَة وَالْضَّرُورَة الْعَقْلِيَّة، وَلِذَلِكَ حَكَمُوا عَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ بِالنَّهُ لاَزِمِ قَوْلُه، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ لُزُومه))(1)

### الْتَّعْقِيب:

أُوّلاً: قَبْل تَحْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة فِي النَّصِّ أَعْلاَهُ، لاَ بُدَّ مِنْ تَحْرِيرِ مَفْهُوم "القَدْر" عِنْدَ هَذَا الرَّجُل؟!

قَالَ الحَرَّانِي: ((وَتَقْدِيرُ مَوْجُودٍ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ صِفَةٌ وَلاَ (قَدْرُ!) هُو اللَّذِي يُرَادُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَ(الْكَمِّيَّةِ!) كَتَقْدِيرِ مَوْجُودٍ: لَيْسَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَلاَ اللَّذِي يُرَادُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَ(الْكَمِّيَّةِ!) كَتَقْدِيرِ مَوْجُودٍ: لَيْسَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَلاَ بِغَيْرِهِ))(2) إذًا فَالرَّجُل يَقْصِدُ بِالقَدْرِ: (الْكَمِّيَّةُ!) أَيْ: المَعْنَى الحِسِّي المَعْرُوف وَهُو: عَظَمَةُ (الحَجْم!)!

وَمِمَّا يَزِيدُ هَذَا التَّقْرِيرِ تَوْكِيداً مَا جَاءَ فِي كَلاَمِ الحَرَّانِي نَفْسهُ حَوْلَ المُبَايَنَةِ بَيْنَ الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ، حَيْثُ قَالَ: ((وَكَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يُثْبَتَ لَهُ [أَيْ: اللهُ الله] الله إلْكَيْفِيَّةِ، وَالْمُبَايَنَةُ بِالْحَقِيقَةِ أَوْ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَالْمُبَايَنَةُ الله الله بَالْحَقِيقَةِ أَوْ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَالْمُبَايَنَةُ الله عَلَيْةِ الله عَيْقَةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْكِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بِالْقَدْرِ الَّتِي تُسَمَّى: المُبَايِنَةُ بِالْجِهَةِ أَوْ الْكُمِّيَةِ))(3) فَالرَّجُلُ غَايَرَ بَيْنَ الصِّفَةِ وَبَيْنَ القَدْرِ ؟! وَلَوْ كَانَ يَقْصِدُ مِنَ القَدْرِ عَظَمَة المَكَانَةِ فَقَط لاَ عَظَمَة (الْحَجْمِ!) لأَدْرَجَ الْقَدْر فِي مُبَايَنَةِ الْصِّفَةِ فَهُو أَيْضًا مَعْنَى يَقُومُ بِالْذَّاتِ؟! وَلَمَا صَحَّتْ لَهُ هَذِهِ المُبَايَنَةُ فِي تِلْكَ الْمُبَايَنَةِ؟!

ثُمَّ إِنَّ القَدْرِ بِمَعْنَى عَظمَة المَكَانَةِ غَيْرُ مُتَنَازَعٍ فِيهِ، فَهُوَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ هَذَا الْحُرَّانِي وَبَيْنَ خُصُومِهِ أَهْلِ السُّنَّة وَالْجُمَاعَة: السَّادَة الأَشَاعِرَة وَالمَاتُرِيدِيَّة وَالْحُرَانِي وَبَيْنَ خُصُومِهِ أَهْلِ السُّنَّة وَالْجُمَاعَة: السَّادَة الأَشَاعِرَة وَالمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الحَدِيثِ؟!، فَهُوَ يَقْصِدُ حَتْمًا القَدْر بِمَعْنَى: عَظمة وَفُضَلاَء أَهْلِ الحَدِيثِ؟!، فَهُوَ يَقْصِدُ حَتْمًا القَدْر بِمَعْنَى: عَظمة (الْحَجْمِ!)؟!

## ثَانِيًا: تَحْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة أَعْلاَه:

اسْتَهِلَّ الْحَرَّانِي كَلاَمهُ بِتَقْرِير مَا لاَ بُدَّ تَقْرِيرهُ فِي صَرَائِحِ الْعُقُولِ مِنْ إِثْبَاتِ وَجُودٍ خَاصِّ لِلْخَالِقِ يَتَمَيَّرُ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ وُجُودٍ الْمَحْلُوقِ: ((فَإِذَا عُلِمَ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ -أَيْ: الله - مِنْ وُجُودٍ خَاصِّ، أَوْ حَقِيقَةٍ يَتَمَيَّرُ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَاتٍ ثَخْتَصُّ بِهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ)) ثُمُّ رَبَطَ هَذَا لَيَّا وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَاتٍ ثَخْتَصُّ بِهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ)) ثُمُّ رَبَطَ هَذَا التَّقْرِير بِتَقْرِيرٍ آخَر قَالَ فِيهِ: ((فَيُقَالُ: وَكَذَلِكَ قَدْرُهُ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَ لاَ يَتَعَيَّرُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا إِلاَّ بِذَلِكَ)) إذًا وَحَسْب ابْن تَيْمِيَّة: صَرِيحُ الْعَقْلِ يَتَصَوَّرُ وُجُود يَعْنَى (الْحَجْمِ!) لِلْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ؟! فَلاَ يُتَصَوَّرُ وُجُود يَعْنَى (الْحَجْمِ!) لِلْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ؟! فَلاَ يُتَصَوَّرُ وُجُود يَقْضِي بِإِثْبَاتِ الْقَدْر بِمَعْنَى (الْحَجْمِ!) لِلْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ؟! فَلاَ يُتَصَوَّرُ وُجُود يَقْضِي بِإِثْبَاتِ الْقَدْر بِمَعْنَى (الْحَجْمِ!) لِلْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ؟! فَلاَ يُتَصَوَّرُ وُجُود أَيْ: الْحَالِق أَمْ مُمْكِن الْوُجُودِ أَيْ: الْحَالِق أَمْ مُمْكِن الْوُجُودِ أَيْ: الْمَخْلُوقِ، إلاَّ : بِ: (حَجْمٍ!)؟!

ثُمَّ يُمْضِي الْحَرَّانِي قَائِلاً: ((وَدَعْوَى وُجُودِ مَوْجُودٍ بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى ثُرَّمَ يَّخَالِفُ الْبَدِيهَةَ وَالْضَّرُورَةَ الْعَقْلِيَّةَ) إِذًا: الْقَوْلِ بِأَنَّ الله مُنَرَّهُ عَنِ (الْحَجْمِيَّةِ!) وَ(الْمِسَاحَةِ!) وَغَيْرهَا مِنْ لَوَازِمِ الجِّسْمِيَّةِ كَالْقَوْلِ (الْحَجْمِيَّةِ!) وَ(الْمِسَاحَةِ!) وَغَيْرهَا مِنْ لَوَازِمِ الجِّسْمِيَّةِ كَالْقَوْلِ (الْحَجْمِيَّةِ!) وَ(الْمِسَاحَةِ!) وَغَيْرهَا مِنْ لَوَازِمِ الجِّسْمِيَّةِ كَالْقَوْلِ بِأَنَّ الله مَوْجُودٌ بِلاَ حَجِمٍ! هُوَ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِلْبَدِيهَةِ وَالْضَّرُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ؟! وَطَبْعًا هَذَا الْحَرَّانِي لاَ يَخْرُج فِي مُعْتَقَدِهِ عَنِ الْبَدِيهَةِ وَالْضَّرُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ؟!

وَيَخْتِمُ الْحُرَّانِي بِقَوْلِهِ: ((وَلِذَلِكَ حَكَمُوا عَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ بِالْتَّعْطِيلِ، لِأَنَّهُ لَازِم قَوْله، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ لُرُومه)) إِذًا فَالْمُعَطِّلَة عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة وَسَلَفِهِ لاَزِم قَوْله، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ لُرُومه) إِذًا فَالْمُعَطِّلَة عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة وَسَلَفِهِ المُحَمِّدِيَّةِ الْمُرْحُومَةِ أَيْ: أَهْلِ السُّنَّة المُحَمِّدِيَّةِ الْمَرْحُومَةِ أَيْ: أَهْلِ السُّنَّة المُحَمِّدِيَّةِ الْمَرْحُومَةِ أَيْ: أَهْلِ السُّنَّة الله عَنِ (الْحَجْمِ!)؟!

ثَالِقًا: الجِسْمُ فِي اصْطِلاَحِ مَنْ يَنْعَتهُم هَذَا الْحَرَّانِي بِ: (النَّفَاقِ!): هُوَ الشَّيْء المُمْتَدُّ فِي الأَبْعَادِ مِنْ: (طُولِ!) وَ(عَرْضٍ!) وَ(عُمْقٍ!)، المُقَدَّرِ بِن المُمْتَدُ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه (حَجْمٍ!) عَظُمَ أَمْ دَقَّ، وَامْتِدَادُ الجِسْمِ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه بِالجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ إِلَى يَمِينِهِ غَيْرِ الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا. بِالجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ إِلَى يَمِينِهِ غَيْرِ الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا. وَاسْتَمِع الآن إِلَى التَّقْرِيرِ الرَّبَانِي حَيْثُ قَالَ رَبُّنَا فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿وَحَلَقَ وَاسْتَمِع الآن إِلَى التَّقْرِيرِ الرَّبَانِي حَيْثُ قَالَ رَبُّنَا فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفُرْقَان: 2] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مُقَدَّرٍ بِن قَدْرًا ﴾ [الطَّلاق: 3] فَقِي هَذَا البَيَانِ القُرْآنِي أَنَّ كُلَّ مُقَدَّرٍ بِي قَدْرًا ﴾ [الطَّلاق: 3] فَقِي هَذَا البَيَانِ القُرْآنِي أَنَّ كُلَّ مُقَدَّرٍ بِي وَدُرُ ﴿ وَعُرْضِ!) وَرْعُمْقِ!) وَرْحَجْمِ!)، فَهُو: (مَخْلُوقُ!) وَرْعُمْقِ!) وَرْحَجْمِ!)، فَهُو: (مَخْلُوقُ!)

وَ (مَجْعُولُ!). فَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ جلَّ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا مُقَدَّراً بِحَجْمٍ وَأَبْعَادٍ فَقَدْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بَحْعُولاً مَغْلُوقًا؟!

(1) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (2).

(2) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (377–378).

(3) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (3).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (728هـ): ((بَلْ هَذَا القَوْل الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ العُقَلاَءُ، مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ وَالنَّفْي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَهْمَ وَالحَيَالَ لاَ يَتَصَوَّرُ العُقَلاَءُ، مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ وَالنَّفْي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَهْمَ وَالحَيَالَ لاَ يَتَصَوَّرُ مَوْجُوداً إِلاَّ: مُتَحَيِّزاً أَوْ قَائِمًا بِمُتَحَيِّزٍ وَهُوَ: الجِسْمُ وَصِفَاتُهُ. ثُمَّ المُثْبِتَةُ مَوْجُوداً إِلاَّ: مُتَحَيِّزاً أَوْ قَائِمًا بِمُتَحَيِّزٍ وَهُوَ: الجِسْمُ وَصِفَاتُهُ. ثُمَّ المُثْبِتَةُ قَالُوا: وَهَذَا حَقُّ مَعْلُومُ أَيْضًا بِالأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ، بَلْ فَالطَّرُورَةِ))(1).

## الْتَّعْقِيب:

أَوّلاً: قَبْلَ تَعْلِيلِ كَلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة لاَ بُدَّ مِن تَعْرِيرِ مَعْنَى الجِسْمِيَّة بِشَيْءٍ مِنَ الإِيكَازِ الغَيْرِ المُحِلِّ مَعَ اجْتِنَابِ قَدْرَ الإِمْكَانِ التَّطْوِيلِ المُمِلِّ، ثُمَّ نَنْظُر الإِيكَازِ الغَيْرِ المُحِلِّ مَعَ اجْتِنَابِ قَدْرَ الإِمْكَانِ التَّطْوِيلِ المُمِلِّ، ثُمَّ نَنْظُر بَعْدَهَا فِي مَدَى مُوَافَقَةِ هَذِهِ المَعَانِي لِمَا قَرَّرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّة نَفْسُهُ فِي هَذَا الصَّدَدِ؟!

الجِسْمُ: هُوَ الشَّيْء المُمْتَدُّ فِي الأَبْعَادِ مِنْ: طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ، المُقَدَّرِ بِحَوْلِبِه بِالجِهَةِ بِحَجْمٍ عَظُمَ أَمْ دَقَّ، وَامْتِدَادُ الجِسْمِ فِي الأَبْعَادِ يَقْضِي بِتَمَايُرِ جَوَانِبِه بِالجِهَةِ وَالحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ الجِسِّيَّة إِلَى يَمِينِهِ غَيْرِ الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا. وَالحَيِّزِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَةُ الجِسِّيَّة إِلَى يَمِينِهِ غَيْرِ الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا. فَالشَّمْسُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: جِسْمٌ مُتَرَامِيَ الأَطْرَافِ، عَظِيم المِقْدَارِ (الحَجْمِ!)، حَيْثُ الإِشَارَة إِلَى يَمِينِهَا غَيْرِ الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهَا، فَالْبَيْنِيَّة هَهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدٍ مَسَاحِيٍّ يَعْظُم وَيَتَقَلَّصُ بِالتَّبَاعُدِ وَالتَّقَارُبِ المَسَافِيِّ، عَبْرَارَةٌ عَنْ بُعْدٍ مَسَاحِيٍّ يَعْظُم وَيَتَقَلَّصُ بِالتَّبَاعُدِ وَالتَّقَارُبِ المَسَافِيِّ،

فَلِلشَّمْسِ أَبْعَادُ يَصِحُ فَرَضًا وَبِالقِسْمَةِ الذِّهْنِيَّةِ تَمَيُّزُ حَيِّزِ حَاجِبهَا الأَيْمَنِ عَنْ حَيِّزِ حَاجِبهَا الأَيْسَرِ مَثَلاً، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق هَذِهِ القِسْمَة فِعْلاً فِي الخَارِجِ حَيِّزِ حَاجِبهَا الأَيْسَرِ مَثَلاً، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق هَذِهِ القِسْمَة فِعْلاً فِي الخَارِجِ أَيْ: فِي عَيْنِ الشَّمْسِ.

فَجِسْمِيَّة الشَّمْسِ تَقْضِي بِهَذَا الإعْتِبَارِ بِتَمَايُزِ أَطْرَافِهَا وَجَوَانِبهَا بِالجِهَةِ وَالجَيِّزِ، فَنِسْبَةُ هَذِهِ الأَحْيَازِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ هِيَ نِسْبَةُ البَعْضِ إِلَى الخُرْءِ إِلَى الجُرْءِ إِلَى الجُرْءِ إِلَى الجُرْءِ إِلَى الجُرْءِ. الكُلِّ، وَنِسْبَتُهَا بَيْنَ بَعِضِهَا البَعْضِ هِيَ نِسْبَةُ الجُرْءِ إِلَى الجُرْءِ.

وَابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي يُسَلِّمُ اشْتِرَاك الأَجْسَامِ كُلِّهَا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ فِي هَذَا القَدْرِ مِن المَعَانِي كَمَا بَجِدْهُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنْ كُتُبُهِ؟!، واسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ الأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ وَهُو: يَقُولُ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، "جِنْسُ المِقْدَارِ " كَمَا يَقُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ وَخُصُوصِ ذَاتِه الَّتِي امْتَازَ بِهَا عَنْ وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ وَخُصُوصِ ذَاتِه الَّتِي امْتَازَ بِهَا عَنْ عَنْ عَنْ عَمْ الْعِلْمِ الْقَدْرِ، مَعَ العِلْمِ عَنْ عَلْمُ أَنَّ الجَبَل وَالبَحْرِ مُشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ القَدْرِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَاءِ))(2).

وَيَقُولُ أَيْضًا: ((وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ فِي: الْطُولِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ، وَهُوَ: "المِقْدَارُ المُجَرَّدُ" الَّذِي لاَ يَخْتَصُّ بِجِسْمٍ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ، وَهُوَ: "المِقْدَارُ المُجَرَّدُ" الَّذِي لاَ فِي الْخَارِجِ؛ كَالْعَدَدِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا المِقْدَارَ المُجَرَّدَ هُوَ فِي الْذِهْنِ لاَ فِي الْخَارِجِ؛ كَالْعَدَدِ المُحَرَّدِ، وَالْنَقْطَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَكَالْجِسْمِ التَّعْلِيمِيِّ؛ وَهُوَ: الْطُويِلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقِ الَّذِي لاَ يَخْتَصُّ بِمَادَّةٍ بِعَيْنِهَا)) (3).

فَالْحَرَّانِي مُقِرُّ بِأَنَّ الأَجْسَامَ (كُلَّهَا!) -لاَ بُدَّ مِنْ تَأَمُّلِ هَذِهِ الكُلِّيَّة؟!-(تَشْتَرِكُ!) ذَاتِيَّاتُهَا فِي:

(أ) صِحَّةِ فَرْضِ (الحُدُودِ!) وَ(الأَبْعَادِ!) الثَّلاَثَةِ فِيهَا: الطُّول وَالعَرْضِ وَالعُرْضِ

(ب) وَكَذَلِكَ فِي (الحَجْمِ!) الَّذِي يُسَمِّيهِ الحَرَّانِي هُنَا: (جِنْس المِقْدَارِ!) وَلاَ يَذْهَبَنَّ بِكَ الوَهْم إِلَى أَنَّ الْحَرَّانِي رُبَّكَا يَقْصِدُ وَأَحْيَانًا: (أَصْل القَدْرِ!) إَ. وَلاَ يَذْهَبَنَّ بِكَ الوَهْم إِلَى أَنَّ الْحَرَّانِي رُبَّكَا يَقْصِدُ هَهُنَا (القَدْر!) المَعْنَوِي؟! فَسِيَاقُ كَلاَمِهِ وَاضِحٌ وَقَاطِعٌ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ مِنْ السَّادَةِ الأَشَاعِرَةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالَّذِينَ يَشُنُّ عَلَيْهِم هَذَا الْحَرَّانِي حَرْبًا فِي (الخَفَاءِ!) لِمُحَاوَلَةِ تَشْوِيهِ بَعْدهِم العَالِي بِالأَكَاذِيبِ هَذَا الْحَرَّانِي حَرْبًا فِي (الخَفَاءِ!) لِمُحَاوَلَةِ تَشْوِيهِ بَعْدهِم العَالِي بِالأَكَاذِيبِ وَالتَّهْوِيلاَتِ وَالتَّافِيقَاتِ، مَنْ يَنْفِي عَنِ الله عَظَمَة (القَدْرِ!) بِالمَفْهُومِ المَعْنَوِيِّ إِنَّ فَالرَّجُل يَقْصِدُ حَتْمًا عَظَمَة (القَدْرِ!) وَ(المِقْدَارِ!) بِالمَفْهُومِ الحَجْمِي الجَمِّي اللهِ عَلَمَة (القَدْرِ!) وَ(المِقْدَارِ!) بِالمَفْهُومِ الحَجْمِي الجَحْمِي الجَمِّي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَى الجَمْمِي الجَمِّي اللهُ عَلَى اللهُ المَعْنَوِي اللهُ عَلَى اللهُ الْكَدْرِ!) وَالمِقْدَارِ!) بِالمَفْهُومِ الخَجْمِي الجَمْمِي الجَمِي اللهِ المَنْهِ عَلَى اللهُ المَنْهُ وَمِ اللهُ عَلَى اللهِ الْمَالِي اللهُ الْمَعْمَى الجَمْمِي الجَمْمِي المَّالِي المَعْنُومِ المَالِي المَلْكَمِي المَالِي المَالِي المَعْنَو اللهُ الْمَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي الْمَالِي المَلْكِي المَالِي اللهِ المَالِي المَلْهُ المَالِي المَلْولِي المُنْهُ اللهِ المَالِي المَالِي المَلْهِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَلْهُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُ المَلْولِي المَلْولِي المِلْولِي المَلْمُ المَالِي المَلْمُ المَلْولِي المَلْمُ المَالِي المَلْمُ المَالِي اللهُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَالِي المَلْمُ المَالِي المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُعْمَلِي المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المِلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُعْلِي المِلْمُ المُعْمَلِي المُلْمُ المَلْمِ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المِلْمُ المَلْمُ ال

إِذًا: فَهَذِهِ المَعَانِي (المُشْتَرَكَةِ!) بَيْنَ (كُلِّ!) الأَجْسَامِ تَقْضِي -كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ- بِصِحَّةِ فَرْضِ (المِسَاحَةِ!) وَ(الكَمِّيَّةِ!) وَ(الحَجْمِيَّةِ!) فِيهَا وَتَمَايُزِ جَوَانِبهَا بِالإِشَارَةِ الحِسِّيَّةِ وَالحَيِّزِ.

ثَانِيًا: نَبْدَأُ تَعْلِيل كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة المَذْكُورِ فِي صَدْرِ المَقالِ:

قَالَ الْحَرَّانِي: ((بَلْ هَذَا القَوْلِ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُقَلاَءُ، مِنْ أَهْلِ الإِنْبَاتِ وَالنَّفْي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَهْمَ وَالْخَيَالَ لاَ يَتَصَوَّرُ مَوْجُوداً إِلاَّ: مُتَحَيِّزاً أَوْ

قَائِمًا بِمُتَحَيِّزٍ وَهُو: الجِسْمُ وَصِفَاتُهُ) إِذًا وَوِفْقَ تَقْرِيرِ الْحَرَّانِي، فَ: (الْعُقَلاَء!) قَرَّرُوا أَنَّ الْوَهْمَ وَالْخَيَالَ لاَ يَتَصَوَّرُ مَوْجُوداً سَوَاء أَكَانَ: وَاجِبَ الْعُقَلاَء!) قَرَّرُوا أَنَّ الْوَهْمَ وَالْخَيَالَ لاَ يَتَصَوَّرُ مَوْجُوداً سَوَاء أَكَانَ: وَاجِبَ الْعُقَلاَء!) قَمْو: الوُجُودِ أَيْ: الْمَحْلُوق، ((إلاَّ: مُتَحَيِّزاً)) وَهُو: الْوَجُودِ أَيْ: الْمَحْلُوق، ((إلاَّ: مُتَحَيِّزاً)) وَهُو: الْجِسْمُ ((أَوْ قَائِمًا بِمُتَحَيِّزِ)) أَيْ: صِفَاتُ الْجِسْمِ؟!.

وَبِتَعْبِيرٍ آخَر، فَ: (الْعُقَلاَء!) الَّذِينَ يَنْتَحِلُ هَذَا الْحُرَّانِي الكَلاَم عَلَى لِسَانِهِم، قَرَّرُوا أَنَّ الْخَالِقَ لاَ يُتَصَوَّرُ إِلاَّ ((جِسْمًا!)) مُتَحَيِّزاً مُقَدَّراً بِقَدْرٍ (حَجْمِيً!) وَرَوْ النَّا الْخَالِقَ لاَ يُتَصَوَّرُ إِلاَّ ((جِسْمًا!)) مُتَحَيِّزاً مُقَدَّراً بِقَدْرٍ (حَجْمِيً!) وَ(مِسَاحَةٍ!) وَ(حُدُودٍ!) وَ(غَرْضٍ!) وَ(مَسَاحَةٍ!) مِنْ (طُولٍ!) وَ(عَرْضٍ!) وَ(عُمْقِ!) كَمَا سَبَقَ مَعَكَ فِي تَعْرِيفِ الْحَرَّانِي نَفْسُهُ لِلْجِسْمِ؟!.

وَمَعَ أَنَّ لِلْوَهْمِ وَالْخَيَالِ شَأْنٌ عَظِيمٌ عِنْدَ هَذَا الْحُرَّانِي فِي تَقْرِيرِ مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ فِي الإِلْهَيَّاتِ؟!، إِلاَّ أَنَّ هَذَا الْرَّجُل زَادَ وَعَطَفَ كَلاَمهُ الْسَّابِقِ بِمَا يَقْطَعُ أَدْنَى شَكِّ فِي الرِّلْهَيَّاتِ؟!، إِلاَّ أَنَّ هَذَا الْرَّجُورَة؟! وَاسْتَمِع إِلَيْهِ الآن وَهُوَ يَنْتَحِلُ لِسَانَ (الْمُقْلَاءِ!) لِيَدْعَمُ قَوْل هَوُلاَء بِتَصْدِيق هَوُلاَءٍ؟! فَيَقُول: ((ثُمُّ الْمُثْبِتَةُ قَالُوا: وَهَذَا حَقٌّ مَعْلُومٌ أَيْضًا بِالأَدِلَّةِ الْمَقْلِيَةِ وَالشَّرْعِيَّةِ، بَلْ بِالضَّرُورَةِ)) إذًا: فَحَاصِلُ تَقْرِيرِ الْحُرَّانِي يَقُولُ: (الْمُثْبِتَةُ!) لِلْصِّفَاتِ يُصَدِّقُونَ أَيْضًا قَوْلَ هَوُلاَءِ (الْمُقْلِعَ!) فِي أَنَّ الْحَالِق المَعْبُود: لِلْصِّفَاتِ يُصَدِّقُونَ أَيْضًا قَوْلَ هَوُلاَءِ (الْمُقَلاَءِ!) فِي أَنَّ الْحَالِق المَعْبُود: إِللْمُقْلِعَةِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى عِنْدَ هَوُلاَءِ (الْمُشْبِتَةِ!) لِللْصِّفُود: (الْمُشْبِتَةِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى عِنْدَ هَوُلاَءِ (الْمُشْبِتَةِ!) اللَّهُ لِللْعَلَاءِ!) فِي عَنْدَ هَوُلاَء (الْمُشْبِتَةِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى عِنْدَ هَوُلاَء (الْمُشْبِتَةِ!) اللْمُقْرِيدِ عَنْدَهُ هُولاء (الْمُشْبِتَةِ!) اللْمُقْلِعَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْعُلُولُ الللْعُلْلِكَ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلْولُ اللللْعُولَاء اللللْعُولَ اللللْكَولَ الللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الللللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعْلِيَة الللللْعُلُولُ اللللْهُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللللْعُلُولُ الللْعُلْمُ اللللْعُلُولُ اللْعُولُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلُولُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ ال

وَ(طَبْعًا!) ابْن تَيْمِيَّة مِنْ (الْمُثْبِتَةِ!) لِلْصِّفَاتِ لاَ مِنَ (النَّفَاةِ!)؟! وَوَالْمُفْرُوض!) أَنَّهُ مِنْ زُمْرَةِ (الْعُقَلاَءِ!) لاَ (الدَّهْمَاءِ!)؟!، فَعَقْلهُ لاَ يَسْمَحُ لِمِثْلِهِ بِتَجَاوُزِ تَقْرِيرَاتِ مَنْ يُسَمِّيهِم بِ: (الْعُقَلاَءِ!)؟! وَلاَ الْخُرُوجِ عَنْ الأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ لِمَنْ يُحُلِّيهِم بِ: (الْمُثْبِتَةِ!) لِلْصِّفَاتِ؟! وَلاَ التَّنَكُّب عَنِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ لِمَنْ يُحُلِّيهِم بِ: (الْمُثْبِتَةِ!) لِلْصِّفَاتِ؟! وَلاَ التَّنَكُّب عَنِ الْفَشَرُورَةِ؟!، فَابْن تَيْمِيَّة إِذًا: عَلَى عَقِيدَةِ هَؤُلاَءِ (الْمُثْبِتَة!) (الْعُقَلاَءِ!) فِي أَنَّ الْضَّرُورِيَّةِ!) رَبَّهُ: (جِسْمُ!) يَمَتُدُّ فِي الأَبْعَادِ؟! فَهُو لاَ يَبْغِي عَنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ (الْضَّرُورِيَّةِ!) حَوَلاً؟!. حَوَلاً؟!.

راً) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) .

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (364–363).

<sup>(3)</sup> النُّبُوَّات لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (310/1)، تَحْقِيق: الدُّكْتُور عبد العَزيز بن صَالح الطويَان ،النَّاشِر: أَضْوَاء السَّلَفِ المَّمْلَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة، الطَّبْعَة الأُولَى: 1420هـ-2000م.

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (728هـ): ((الوَجْه السَّابِع عَشَر: أَنَّهُم يَقُولُونَ: نَقُولُ إِنَّهُ لاَ يُرَى: لاَ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً، فَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: لاَ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً، بَلْ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: لاَ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً، بَلْ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: فَسَهُ بِذَلِكَ فِي بَلْ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: عَظِيمًا كَبِيراً جَلِيلاً كَمَا سَمَّى وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ فِي الْكَتَابِ وَالْسُنَّةِ) (1).

# الْتَعْقِيب:

كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة أَعْلاَه جَاءَ فِي سِيَاقِ رَدِّهِ عَلَى الإِمَامِ الرَّازِي حَوْلَ مَسْأَلَةِ الرُّوْيَة يَوْمَ القِيَامَةِ، والْحَرَّانِي هُنَا وَكَمَا هِي عَادَتهُ المَعْرُوفَة يَنْتَجِلُ لِسَانَ مَنْ الرُّوْيَة يَوْمَ القِيَامَةِ، والْحَرَّانِي هُنَا وَكُمَا هِي عَادَتهُ المَعْرُوفَة يَنْتَجِلُ لِسَانَ مَنْ يُسْمَيهِم (المُثْبِتَة!) وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْمَهُ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ الْصِّفَاتِ الإِلْحَيَّةِ - يُمُقَابِلِ: (النَّفَاةِ!) كَمَا يَعْلُو لَهُ أَنْ يَنْعَتَهُم؟! وَهُم فِي الْحَقِيقَةِ: كُمَا يَدَّعِي - بِمُقَابِلِ: (النَّفَاةِ!) كَمَا يَعْلُو لَهُ أَنْ يَنْعَتَهُم؟! وَهُم فِي الْحَقِيقَةِ: جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ (يَنْفُونَ!) عَنْ الله مَعَانِي الجِسْمِيَّةِ وَسِمَاتِ الْخُدُوثِ؟!.

يَبْدَأُ ابْنُ تَيْمِيَّة فَيَقُولُ: ((نَقُولُ إِنَّهُ لاَ يُرَى إِلاَّ كَبِيراً عَظِيمًا)) أَيْ: أَنَّ اللهُ ثَبِتَة!) لِلْصِّفَاتِ -وَهُوَ مِنْهُم (طَبْعًا!)؟!- يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُم سَيَرُوْنَ رَبَّهُم لَالْمُثْبِتَة!) لِلْصِّفَاتِ -وَهُوَ مِنْهُم (طَبْعًا!)؟!- يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُم سَيَرُوْنَ رَبَّهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّصَالِ شُعَاعٍ أَيْ: بِمُقَابَلَةٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَهُ تَعَالَى وَهُوَ فِي جِهَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّصَالِ شُعَاعٍ أَيْ: بِمُقَابَلَةٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَهُ تَعَالَى وَهُو فِي جِهَةٍ مِنْهُم تَمَامًا كَمَا هِيَ الرُّوْيَة فِي الْمَحْلُوقَاتِ الْفَوْقَانِيَّةِ كَالْقَمَرِ وَالْشَمْسِ؟!، وَلاَ

يَرَوْنَهُ تَعَالَى إِلاَّ كَبِيراً عَظِيمًا أَيْ: مُتَرَامِي (الأَبْعَادِ!) وَضَحْمَ (المِسَاحَةِ!) وَعَظِيم (الْحَجْمِ!)؟!.

وَلاَ عَلاَقَة لِكَلاَمِ الْحَرَّانِي هَهُنَا بِعَظَمَةِ الْمَكَانَةِ، لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَنْ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ لِمَا هُوَ فِي (جِهَةٍ!) مُقَابِلَةٍ لَمَا كَمَا أَنَّ وَصْف الْمَرْئِي بِالْعَظَمَة فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ وَكَذَا سِيَاقٍ لاَ يَكُونُ الْقَصْد مِنْهُ إِلاَّ عَظَمَة (الحُجْمِ!) كَمَا لاَ يَخْفَى؟! الْمَقَامِ وَكَذَا سِيَاقٍ لاَ يَكُونُ الْقَصْد مِنْهُ إِلاَّ عَظَمَة (الحُجْمِ!) كَمَا لاَ يَخْفَى؟! ثُمُّ إِنَّهُ لاَ يُوجَدُ مِنْ السَّادَةِ الأَشَاعِرَةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَاللَّهُ يَعْدَدِينَ يَشُنُّ عَلَيْهِم هَذَا الْحَرَّانِي حَرْبًا فِي (الخَفَاءِ!) لِمُحَاوَلَةِ تَشْوِيهِ بَعْدهِم الْعَالِي بِالأَكَاذِيبِ وَالتَّهُولِلاَتِ وَالتَّلْفِيقَاتِ، مَنْ يَنْفِي عَنِ اللهِ عَظَمَة الْمَاكَانَةِ؟! فَالرَّجُل يَقْصِدُ حَتْمًا المَفْهُومِ الحَجْمِي الحِسِّي.

وَمِمّا يُؤَكِّدُ مَا سَبَقَ قَوْلِ الْحُرَّانِي مُبَاشَرَةً بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ حِزْبِهِ (المُشْبِتَة!): ((لاَ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: لاَ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً) فَإِذَا كَانَ مَا لاَ حَجْم (المُشْبِتَة!): ((لاَ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: لاَ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً) فَإِذَا كَانَ مَا لاَ (حَجْم!) لَهُ لاَ يُوصَفُ بِالْصِّغِرِ وَلاَ بِالكِبَرِ؟! فَالْحَرَّانِي إِذًا: يَمْنَعُ رُؤْيَة مَا لاَ (حَجْم!) لَهُ لاَ يُوصَفُ بِالْصِّغِرا وَلاَ كِبِيراً)؟! لأَجْلِ ذَلِكَ أَكَدَ بَعْدَهَا: ((بَلْ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: عَظِيمًا كَبِيراً وَلاَ كَبِيراً)؟! لأَجْلِ ذَلِكَ أَكَدَ بَعْدَهَا: ((بَلْ نَقُولُ إِنَّهُ يُرَى: عَظِيمًا كَبِيراً جَلِيلاً)) فَاللهُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة يُرَى عَظِيم (الحُجْم!) لاَ صَغِيراً حَقِيراً؟!

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (479/4).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ): ((وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ [أَيْ: الله] قَبِلَ التَّفَرُّق وَالْمَرض، وَنَحُو ذَلِكَ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ وَالْإِسْتِحَالاَتِ، الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَات العَدَمِ وَالْمَرَض، وَنَحُو ذَلِكَ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ وَالْإِسْتِحَالاَتِ، الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَات العَدَمِ وَالْفَنَاءِ وَأَسْبَابه، لَمْ يَكُنْ حَيًّا قَيُّومًا صَمَداً، وَاجِب الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَالْفَنَاءِ وَأَسْبَابه، لَمْ يَكُنْ حَيًّا قَيُّومًا صَمَداً، وَاجِب الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُور: تُوجِبُ زَوَال مَا هُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى ذَاتِهِ، وَعَدَم ذَلِكَ مِمَّا هُوَ: صِفَةٌ لَهُ أَوْ جُلُونًا وَلُكَ مِلَا فَيُ ذَاتُهُ وَاجِبَة الوُجُودِ))(1).

## الْتَّعْقِيب:

قَالَ الحَرَّانِي: ((وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ [أَيْ: الله] قَبِلَ التَّفَرُق وَالمَرَض، وَخُو ذَلِكَ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ وَالإسْتِحَالاَتِ، الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَات العَدَم وَالفَناءِ وَأَسْبَابه، لَمْ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ وَالإسْتِحَالاَتِ، الَّتِي هِي مُقَدِّمَات العَدَم وَالفَناءِ وَأَسْبَابه، لَمْ يَكُنْ حَيًّا قَيُّومًا صَمَداً، وَاجِب الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأُمُور: تُوجِبُ زَوَال مَا هُوَ دَاجِلٌ فِي مُسَمَّى ذَاتِهِ) يَعْنِي: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نِسْبَة الأَمْرَاض وَالآفَات وَغَيرهَا مِنَ هَذِهِ التَّغَيُّرَاتِ وَالأُمُورِ الْعَدَمِيَّةِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ، لأَنَّ وَالآفَات وَغَيرهَا مِنَ هَذِهِ التَّغَيُّرَاتِ وَالأُمُورِ الْعَدَمِ وَالْفَنَاءِ عَلَى مَا هُوَ دَاجِلٌ فِي الْقَوْل بِحِوَازِهَا عَلَيْهِ تَعَالَى يَقْضِي بِجَوَازِ الْعَدَمِ وَالْفَنَاءِ عَلَى مَا هُو دَاجِلٌ فِي النَّقَائِصِ الْعَدَمِ وَالْفَنَاءِ عَلَى مَا هُو دَاجِلٌ فِي النَّقَائِصِ النَّقَائِمِ النَّقَائِمِ النَّقَائِمِ النَّقَائِمِ النَّولِي عَنْ هَذِهِ النَّقَائِصِ الْقَوْل بِحِوَازِهَا عَلَيْهِ الْعَلَيَّةِ؟! فَيَتَوجَّبُ إِذًا، تَنْزِيه البَارِي عَنْ هَذِه النَّقَائِصِ الْقَوْل بَعْدَم وَالْفَنَاءِ!.

وَلَكِنْ: مَاذَا يَقْصِدُ ابْن تَيْمِيَّة بِلُحُوقِ الْفَنَاءِ وَالْعَدَم بِد: (مُسَمَّى!) الذَّاتِ العَلِيَّة؟!، اسْتَمِعْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُول بَعْدَ مَا سَبَقَ مُبَاشَرةً: ((وَعَدَم ذَلِكَ مِمَّا

هُوَ: صِفَةٌ لَهُ أَوْ جُــزْءٌ، وَلَوْ زَالَ ذَلِكَ لَمْ تَكُن ذَاتهُ وَاجِبَة الوُجُودِ) إذً: عَدَم مَا هُوَ دَاخِلٌ فِي (مُسَمَّى!) الذَّاتِ العَلِيَّة لَيْسَ مَعْنَاهُ عِنْدَ هَذَا الرَّجُل إِلاَّ: أَوَّلاً: عَدَمُ صِفَاتِهِ تَعَالَى...ثَانِيًا: فَنَاءُ (أَجْزَائِهِ!) تَعَالَى؟!.

فَالْمَحْلُوق يَمْرض وَقَدْ يَفْقِدُ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرهَا مِنْ أَجْزَائِهِ عِنْدَمَا يَتَعرَّضُ لِلآفَاتِ وَالأَسْقَامِ وَمِنْ هُنَا كَانَ: مُمْكِن الْوُجُود، وَلَكِنَّ الْخَالِق -عِنْدَ ابْن لَيْمِيَّة - لاَ يَجُوز عَلَيْهِ مِثْل هَذِهِ الأُمُورِ العَدَمِيَّة لأَنَّهَا وَكَمَا سَبَقَ فِي الْمَحْلُوقِ تَيْمِيَّة - لاَ يَجُوز عَلَيْهِ مِثْل هَذِهِ الأُمُورِ العَدَمِيَّة لأَنَّهَا وَكَمَا سَبَقَ فِي الْمَحْلُوقِ تَيْمِيَّة وَالْمَعْلُوقِ مَنْ اللَّهُ وَالْحِب تَسْتَلْرِمُ إِنْلاَف (أَبْعَاضِهِ!) وَ(أَجْزَائِهِ!) جَلَّ وَعَلاَ؟! فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَاجِب اللهُ اللهُ عُورُ عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ يَفْنَى (بَعْض!) ذَاتِهِ؟! اللهُ عُلُوقِ، فَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ يَفْنَى (بَعْض!) ذَاتِهِ؟! وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ بِنِسْبَةِ: (التَّحَزِّي!) لَهُ تَعَالَى اللهُ عَلْوً كَبِيراً؟!.

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (299/1).

لَمَّا حَكَى الإمَام الرَّازِي اعْتِقَاد المُجَسِّمَة وَنِسْبَتهم مَعَانِي (الجِسْمِيَّة!) لِلْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ، اعْتَرَضَ عَلَيْهِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ)، قَائِلاً: ((الوَجْهُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ: أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ مِنَ المُثْبِتَةِ وَالنُّفَاةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَعَانِي الَّتِي حَكَيْتَهَا عَنْ خَصْمِكَ هِيَ الَّتِي تَظْهَرُ لِلْجُمْهُورِ وَيَفْهَمُونَهَا مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ، مِنْ غَيْرِ إِنْكَارِ مِنْهُم لَهَا وَلاَ قُصُورِ فِي خَيَالِهِم وَوَهْمِهِم عَنْهَا، وَالنُّفَاةُ المُعْتَقِدُونَ انْتِفَاءَ هَذِهِ الصِّفَاتِ العَيْنِيَّةِ لَمْ يَعْتَقِدُوا انْتِفَاءَهَا لِكَوْنِهَا مَرْدُودَة فِي التَّخَيُّل وَالتَّوَهُّمِ، **وَلَكِنْ اعْتَقَدُوا أَنَّ** العَيْنَ الَّتِي تَكُونُ كَذَلِكَ هُوَ: جِسْمٌ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ البَارِئ لَيْسَ جِسْمًا، فَنَفَوْا ذَلِكَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْن البَارِئ لَيْسَ جِسْمًا لَيْسَ هُوَ مِمَّا تَعْرِفُهُ الفِطْرَة بِالْبَدِيهَةِ وَلاَ بِمُقَدِّمَاتٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَلاَ بِمُقَدِّمَاتٍ بَيِّنَةٍ فِي الفِطْرَةِ؛ بَلْ بِمُقَدِّمَاتٍ فِيهَا خَفَاءٌ وَطُولٌ، وَلَيْسَت مُقَدِّمَاتٍ بَيِّنَةٍ، وَلاَ مُتَّفَقًا عَلَى قَبُولِهَا بَيْنَ العُقَلاَءِ؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ العُقَلاَءِ تُبَيِّنُ أَنَّ مِنَ المُقَدِّمَاتِ الَّتِي نَفَتْ بِهَا خُصُومهَا ذَلِكَ مَا هُوَ فَاسِدٌ مَعْلُوم الفَسَادِ بِالْضَّرُورَةِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ، وَطَوَائِفُ كَثِيرَة مْنْ أَهْلِ الكَلاَمِ يَقْدَحُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيَقُولُونَ: بَلْ قَامَتِ القَوَاطِعُ العَقْلِيَّة عَلَى نَقِيض هَذَا الْمَطْلُوبِ، وَأَنَّ الْمَوْجُودِ الْقَائِمِ بِنَفْسِهِ: لاَ يَكُونُ إِلاَّ جِسْمًا، وَمَا لاَ

يَكُونُ جِسْمًا لاَ يَكُونُ إِلاَّ: مَعْدُومًا. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِطْرَةِ وَالعُقُولِ مِنَ الْأَوَّلِ))(1).

### الْتَّعْقِيب:

قَالَ أَعْلاَهُ: ((الوَجْهُ التَّايِي وَالأَرْبَعُونَ: أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ مِنَ المُثْبِتَةِ وَالنُّفَاةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَعَانِي الَّتِي حَكَيْتَهَا عَنْ حَصْمِكَ هِي الَّتِي تَظْهَرُ لِلْجُمْهُورِ وَيَفْهَمُونَهَا مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ، مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ مِنْهُم لَهَا وَلاَ لَلْجُمْهُورِ وَيَفْهَمُونَهَا مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ، مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ مِنْهُم لَهَا وَلاَ قُصُورٍ فِي حَيَالِهِم وَوَهْمِهِم عَنْهَا).انْتَهَى فَابْن تَيْمِيَّة يُقَرِّرُ أَنَّ الظَّاهِر الَّذِي يَفْهَمُهُ (الْجُمْهُور!) -وَهُو طَبْعًا مِنْهُم؟! - مِنْ الْمَعَانِي المُتَبَادَرَةِ عِنْدَ اللَّذِي يَفْهَمُهُ (الْجُمْهُور!) وَهُو طَبْعًا مِنْهُم؟! - مِنْ الْمَعَانِي المُتَبَادَرَةِ عِنْدَ الطَّاهِر اللَّذِي يَفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِهَا اللَّعُوي الْمَعْرُوف أَيْ : (الأَرْكَان!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) وَ(الأَعْضَاء!) مَنْ غَيْرٍ إِنْكَارٍ مِنْهُم لِهَذَا الْفَهْمِ؟! عَكْس مَا يَنْهُم لِهُذَا الْفَهْمِ؟! وَهَذَا مِنْ غَيْرٍ إِنْكَارٍ مِنْهُم لِهُذَا الْفَهْمِ؟! عَكْس مَا يَذْهَبَ إِلَيْهِ الإِمَامِ الرَّازِي؟!.

ثُمُّ يَسْتَرْسِلُ الْحَرَّانِي فَيَقُول: ((وَالنَّفَاةُ الْمُعْتَقِدُونَ انْتِفَاءَ هَذِهِ الصَّفَاتِ الْعَيْنِيَّةِ لَمْ يَعْتَقِدُوا انْتِفَاءَهَا لِكَوْخِهَا مَرْدُودَةً فِي التَّحَيُّلِ وَالتَّوَهُّم، وَلَكِنْ الْعَيْنَ الَّتِي تَكُونُ كَذَلِكَ هُو: جِسْمٌ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ البَارِئ اعْتَقَدُوا أَنَّ البَارِئ الْعَيْنَ الَّتِي تَكُونُ كَذَلِكَ هُو: جِسْمٌ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ البَارِئ لَيْسَ جِسْمًا، فَنَفُوا ذَلِكَ).انْتَهَى فَ: (النَّفَاةُ!) وِفْقَ تَقْرِيرِ ابْن تَيْمِيَّة يُولِوفُونَ (النَّفَهُور!) فِي أَنَّ (التَّحَيُّل!) وَ(التَّوَهُّمَ!) يَقْضِي بِنِسْبَةِ هَذِهِ يُولُوفُونَ (الجُمْهُور!) فِي أَنَّ (التَّحَيُّل!) وَ(التَّوَهُمَ!) يَقْضِي بِنِسْبَةِ هَذِهِ الْمَفَاهِيم (الجُمْهُور!) فِي أَنَّ (التَّحَيُّل!) وَ(التَّوَهُمَ!) مِنْهَا؟!، المَفَاهِيم (الجُمْمُور!) لِي لِيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَهَذَا هُوَ مَا (يُفْهَمُ!) مِنْهَا؟!، وَلَكِنَّهُم -(النَّفَاةُ!) وَ(التَّوَهُمِ!) مِنْ أَنَّ

هَذِهِ الْصِّفَاتِ (الْعَيْنِيَّة!) مَا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلاَّ: (أَرْكَانُ!) وَ(أَعْضَاءُ!) وَ(أَدُوَاتُ!) وَ(جَوَارِحُ!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، كَمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ (الْحُمْهُورُ!)؟! وَ(أَدُوَاتُ!) وَ(جَوَارِحُ!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، كَمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ (الْحُمْهُورُ!)؟! وَهَذَ، لِأَنَّ هَؤُلاَءِ (النَّفَاة!) يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ (جِسْمًا!) وَبِالتَّالِي يَسْتَحِيلُ وَهَذَ، لِأَنَّ هَؤُلاَءِ (النَّفَاة!) يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ (جِسْمًا!) وَبِالتَّالِي يَسْتَحِيلُ عَنْدَهُم نِسْبَةُ هَذِهِ المَعَانِي (الْجِسْمِيَّة!) إِلَيْهِ تَعَالَى، عَكْسَ مَا فَعَلَ (الْجُمْهُور!)؟!.

وَالسُّؤَال: هَلْ ابْن تَيْمِيَّة مَعَ (النُّفَاةِ!) فِي أَنَّ الله لَيْسَ (جِسْمًا!) أَمْ هُوَ مَعَ مَا يَقْضِي بِهِ (التَّحَيُّل!) وَ(التَّوَهُّم!) فِيمَا نَقَلَهُ عَمَّنْ يُسَمِّيهِم بِ: (التَّحَيُّل!) وَ(التَّوَهُم!) فِيمَا نَقَلَهُ عَمَّنْ يُسَمِّيهِم بِ: (الجُمْهُور)؟!.

لِمَعْرِفَةِ الْجَوَابِ لاَ بُدَّ مِنَ الْإِسْتَمَاعِ إِلَيْهِ وَهُوَ يُمَهِّدُ لِلْتَّسْكِيكِ فِي المُقَدِّمَاتِ الَّتِي قَرَّرَهَا أَئِمَّة الإِسْلاَمِ فِي نَفْي (الجِسْمِيَّة!) عَنْهُ تَعَالَى؟! وَلِيُحضِّر ذِهْنَ التَارِئَ القَارِئَ حَتَّى يُحُشِّيهِ بِعَقِيدَةِ (التَّجْسِيم!)، قَالَ: ((وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْنَ البَارِئَ القَارِئُ حَتَّى يُحُشِّيهِ بِعَقِيدَةِ (التَّجْسِيم!)، قَالَ: ((وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْنَ البَارِئَ لَيْسَ جِسْمًا لَيْسَ هُوَ مِمَّا تَعْرِفُهُ الفِطْرَةِ بِالْبَدِيهَةِ وَلاَ بِمُقَدِّمَاتٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْفُطْرَةِ، وَلاَ بِمُقَدِّمَاتٍ بَيِّنَةٍ فِي الفِطْرَةِ؛ بَلْ بِمُقَدِّمَاتٍ فِيهَا حَفَاءٌ وَطُولُ، وَلَيْسَتَ مُقَدِّمَاتٍ بَيِّنَةٍ، وَلاَ مُتَقَفَّا عَلَى قَبُولِهَا بَيْنَ العُقَلاَءِ؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ وَلَيْسَتَ مُقَدِّمَاتِ بَيِّنَ العُقَلاَءِ؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ المُقَدِّمَاتِ الَّتِي نَفَتْ بِهَا خُصُومَهَا ذَلِكَ مَا هُوَ وَلَيْسَتَ مُقَدِّمَاتٍ بَيِّنَ العُقَلاَءِ؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ فَلَا اللَّقَالَاءِ تُبَيِّنُ أَنَّ مِنَ المُقَدِّمَاتِ الَّتِي نَفَتْ بِهَا خُصُومَهَا ذَلِكَ مَا هُوَ فَلَاهُ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ)).انْتَهَى فَ: فَاسِدُ مَعْلُومِ الفَسَادِ بِالْطَثَرُورَةِ عِنْدَ التَّامُّلِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ)).انْتَهَى فَ: (فِطْرَةُ!) ابْن تَيْمِيَّة لاَ تُقِرُّ بِأَنَّ الله لَيْسَ (جِسْمًا!)؟! وَحَتَّى مَا قَرَّرَهُ (النُّقَاةُ!) فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ فِي تَنْزِيهِ اللهِ عَنِ (الْجِسْمِيَّةِ!) مَا هِيَ فِي مِيزَانِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ فِي تَنْزِيهِ اللهِ عَنِ (الْجِسْمِيَّةِ!) مَا هِي فِي مِيزَانِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ فِي تَنْزِيهِ اللهِ عَنِ (الْجِسْمِيَّةِ!) مَا هِي فِي مِيزَانِ

هَذَا الْحَرَّانِي وَهَؤُلاَءِ (الْعُقَلاَء!) الَّذِينَ (يَنْتَحِلُ!) هَذَا الرَّجُلَ الْكَلاَم عَلَى لِسَانِهُم، إِلاَّ مُقَدِّمَات فَاسِدَة مَعْلُومَة الْفَسَادِ بِالْضَّرُورَةِ؟!.

إِذًا: فَكُلُّ جُهُود عُلَمَاء الإِسْلاَمِ عَلَى مَرِّ العُصُورِ وَالدُّهُورِ، فِي نَسْفِ عَقَائِد (التَّشْبِيهِ!) وَ(التَّشْبِيهِ!) وَإِرْسَاءِ عَقِيدَة الإِسْلاَمِ فِي تَنْزِيهِ اللهِ عَنْ مَعَانِي (الجُسْمِيَّة!)، كُلُّهَا لاَ تَقُومُ عَلَى سَاقٍ فِي مِيزَانِ هَذَا الْحُرَّانِي لأَنَّ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَة مَنْ يُسَمِّيهِم بِ: (الْعُقَلاَء!) لاَ تَعْتَرِفُ بِأَنَّ الله لَيْسَ (جِسْمًا!)؟!.

يُكْمِلُ الحَرَّانِي كَلاَمَهُ فَيَقُول: ((وَطَوَائِفُ كَثِيرَة مِنْ أَهْلِ الكَلاَمِ يَقْدَحُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيَقُولُونَ: بَلْ قَامَتِ القَوَاطِعُ العَقْلِيَّة عَلَى نقيضِ هَذَا المَطْلُوبِ، وَأَنَّ المَوْجُود القَائِم بِنَفْسِهِ: لاَ يَكُونُ إِلاَّ جِسْمًا، وَمَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ جِسْمًا لاَ يَكُونُ إِلاَّ: مَعْدُومًا. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى يَكُونُ جِسْمًا لاَ يَكُونُ إِلاَّ: مَعْدُومًا. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِطْرَةِ وَالْعُقُولِ مِنَ الْأَوَّلِ)).انْتَهَى إذًا: فَكَوْن البَارِي حلَّ وعزَّ (جِسْمًا!) هُو الْأَقْرَبُ إِلَى (فِطْرَةِ!) وَ(عَقْلِ!) ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي؟!، فَابْن تَيْمِيَّة لاَ يَعْتَقِدُ هُو الْأَقْرَبُ إِلَى (فِطْرَةِ!) وَرعَقْلِ!) ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي؟!، فَابْن تَيْمِيَّة لاَ يَعْتَقِدُ مَا يَعْتَقِدُهُ (النُّفَاة!) مِنْ أَنَّ اللهَ لَيْسَ (جِسْمًا!)، فَهَذِهِ الْعَقِيدَة بَعِيدَةٌ عَنِ (الْعُقَلاَءِ!)؟!. (الفِطْرَة!) وَبَعِيدَةٌ عَنْ (عُقُولِ!) مَنْ يُسَمِّيهِم هَذَا الحَرَّانِي بِ: (العُقَلاَءِ!)؟!.

راً) بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) . (1)

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (728ه) فِي ثَنَايَا رَدِّهِ عَلَى الإِمَامِ الرَّازِي فِي مَسْالَة إِنْبَات الصُّورَة لله انْطِلاَقًا مِنْ حَدِيثِ: "خَلَق آدَم عَلَى صُورَتِهِ"، مَا نَصُّهُ: ((وَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا مَعَ أَنَّهَا مُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ مَنْ يُعِيدُ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ "إِلَى آدَمَ"، فَهِي أَدِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي الْإِحْبَارِ بِأَنَّ الله تَعَالَى خَلَق آدَمَ عَلَى صُورَةِ نَفْسه... وَأَيْضًا فَهَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ الكُتُبِ المَأْتُورَةِ عَنْ اللَّهُ نَعْلَمُهُ إِلاَّ بِمِنَ الكُتُبِ المَأْتُورَةِ عَنْ اللَّهُ يَعْلَى صُورِتِنَا اللهَ يَعَالَى عَلَى عَلَى صُورِتِنَا اللهَ يَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهَ يَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ الكُتُبِ المَأْتُورَةِ عَنْ اللّهُ يَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ يَعْلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الْكِتَابِ إِذَا وَافَقَ مَا يُشْ عَلَى اللّهُ عَنْ نَبِيّنَا، بِخِلاَفِ مَا لَمْ نَعْلَمُهُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِم، فَإِنَّ هَذَا لاَ نُصَدِّقُهُم فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ نَبِيّنَا، بِخِلاَفِ مَا لَمْ نَعْلَمُهُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِم، فَإِنَّ هَذَا لاَ نُصَدِّةً فَهُ اللهُ الْكَلَامُ عَلَى اللّهُ الْكَالِمُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ال

### الْتَّعْقِيب:

قَالَ الْحَرَّانِي أَعْلاَهُ: ((وَأَيْضًا فَهَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَأْتُورَةِ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ كَالْتَّوْرَاةِ فَإِنَّ فِي السِّفْرِ الأَوَّلِ مِنْهَا: "سَنَحْلُقُ بَشَراً عَلَى صُورَتِنَا يُشْبِهُهَا")).

فَابْنُ تَيْمِيَّة يَتَكَلَّمُ هُنَا عَنْ (مَعْنَى!) الصُّورة فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا المَعْنَى (صُورَة الرَّحْمَن!) هُوَ نَفْسُهُ المَعْنَى المَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الكِتَابِ اليَهُودِ؟!. وَبِمَا أَنَّ هَوُلاَءِ اليَهُود (جُحَسِّمَة!)، وَمِنْ أَدْنَى طَوَامِهِم العَقَدِيَّة اعْتِقَادهم أَنَّ الصُّورَة فِي حَقِّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى هِي: (الهَيْئَةُ!) وَ(الشَّكْلُ!)، وَبِالتَّالِي فَرَبُّهُم الصُّورَة فِي حَقِّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى هِي: (الهَيْئَةُ!) وَ(الشَّكْلُ!)، وَبِالتَّالِي فَرَبُّهُم المَعْبُود (يُشْبِهُ!) الإِنْسَانَ المَحْدُود مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ أَيْ: إِثْبَاتُ أَصْل المَعْبُود (يُشْبِهُ!) الإِنْسَانَ المَحْدُود مِنْ هَذِهِ الجِهةِ أَيْ: إِثْبَاتُ أَصْل الصَّورَة: (الهَيْئَة!) وَ(الشَّكْل!)، عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْحَرَّانِي يَقْصِدُ الإِشْتِرَاكَ فِي المَعْنَى مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ؟!.

ثُمَّ إِنَّ مَعْنَى الصُّورَةِ فِي حَقِّ الإِنْسَانِ المَحْلُوق لَيْسَتْ إِلاَّ هَذِهِ (الْهَيْئَةُ!) (المَحْدُودَةُ!) بِالأَبِعَادِ مِنْ: (طُولٍ!) وَ(عَرْضٍ!) و(عُمْقٍ!)؟!، فَإِنْبَاتُ (المُشَابَهَةِ!) بَيْنَ الرَّحْمَنِ وَالإِنْسَانِ فِي هَذِهِ المَعَانِي الجِسْمِيَّةِ، قَاطِعٌ فِي أَنَّ (المُشَابَهَةِ!) بَيْنَ الرَّحْمَنِ وَالإِنْسَانِ فِي هَذِهِ المَعَانِي الجِسْمِيَّةِ، قَاطِعٌ فِي أَنَّ الْمُشَابَهَةِ!) بَيْنَ الرَّحْمَنِ وَالإِنْسَانِ فِي هَذِهِ المَعَانِي الجِسْمِيَّةِ، قَاطِعٌ فِي أَنَّ الْمُشَابَهَةِ!) الإِنْسَانِ؟!، وَهَذَا الرَّجُلِ: جَسْمٌ لَهُ صُورَةٌ (عَدُدُودَةً!) (تُشْبِهُ!) (شَكْل!) وَ(هَيْئَة!) الإِنْسَانِ؟!، وَهَذَا بَرَّمُنِيَّةً فَبِيحٌ؟!.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْحَرَّانِي مُتَنَاقِضٌ كَعَادَتِهِ فِي تَقْرِيرِ أُصُولِهِ، فَهُوَ مِنْ جِهَةٍ يُقَرِّرُ بِأَنَّ (الكَيْف!) [أَيْ: الْهَيْئَة] بَحْهُولُ، ثُمَّ تَرَاهُ يَنْقُضُ غَزْلَهُ وَيُخَصِّصُ هَذَا (الكَيْف!) المَزْعُوم بِصُورَةِ الإِنْسَانِ؟!.

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (450-450).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحَوَّانِي (728هـ): ((الْوَجْهُ الْحَامِسُ: أَنْ يُقَالَ: هَبْ أَنْ طَاهِرَهُ أَوْ مُسْتَنْبَطَهُ إِثْبَاتُ (جَنْبٍ!) وَاحِدٍ للهِ، فَالْجَنْبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ شِقَّيِّ الْشَيْءِ، بَلْ يُطْلَقُ عَلَى جَوَانِبِهِ كُلِّهَا فَيُقَالُ: جَوَانِبُ كُلُهَا فَيُقَالُ: جَوَانِبُ كُلُهَا فَيُقَالُ: جَوَانِبُ الشَّيْءِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَهُ: "عَلَى تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَهُ: "عَلَى جَنْبٍ" لَمْ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِمْرَانَ إِلاَّ شِقُّ وَاحِدٌ، بَلْ الْمُرَادُ جَمِيع جَنْبٍ" لَمْ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِمْرَانَ إِلاَّ شِقُّ وَاحِدٌ، بَلْ الْمُرَادُ جَمِيع جُنُوبِهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ" [آل جَمَيع عَلَى ظَهْرِهِ)] وقَالَ: "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى ظَهُرِهِ))(1). عَمَرَانَ يَعْالَى يَدْخل فِيهِ الْمُسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ))(1).

### التَّعْقِيب:

أُولاً: كَلاَمُ ابْن تَيْمِيَّة أَعْلاَهُ عَارَضَ بِهِ هَذَا الرَّجُل الإِمَام الرَّازِي الَّذِي أَلْزَمَ المُحَسِّمة بإِثْبَاتِ صُورَةٍ قَبِيحَةٍ لِلْبَارِي فِي حَالِ اسْتِمْسَاكِ هَوُلاءِ الشُّذَّاذِ المُحَسِّمة بإِثْبَاتِ صُورَةٍ قَبِيحَةٍ لِلْبَارِي فِي حَالِ اسْتِمْسَاكِ هَوُلاءِ الشُّذَّاذِ بِالْطَّوَاهِرِ اللَّغُويَّة بِمَعْزَلٍ عَنِ أُصُولِ التَّنْزِيهِ فِي تَقْرِيرِ مَا يُسَمُّونَهُ بِالصِّفَاتِ اللَّفَويَّة بِمَعْزَلٍ عَنِ أُصُولِ التَّنْزِيهِ فِي تَقْرِيرِ مَا يُسَمُّونَهُ بِالصِّفَاتِ الإِلْهَيَّةِ.

وَيَحْسُنُ فِي هَذَا الْمَقَامِ ذِكْرِ كَلاَمِ الإِمَامِ الرَّازِي كَمَا سَاقَهُ الْحَرَّانِي نَفْسهُ حَيْثُ قَالَ: ((قَالَ الرَّازِيُّ: "أُمَّا القُرْآن فَبَيَانهُ مِنْ وُجُوهٍ: الأَوَّل: وَهُوَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي

الْقُرْآنِ ذِكْرُ الْوَجْهِ وَذِكْرُ الْأَعْيُنِ، **وَذِكْرُ الْجَنْبِ الْوَاحِدِ**، وَذِكْرُ الْأَيْدِي وَذِكْرُ الْسَّاقِ الوَاحِدِ، فَلَوْ أَخَذْنَا بِالظَّاهِرِ يَلْزَمُنَا إِثْبَاتُ شَخْصِ لَهُ وَجْهٌ وَعَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَعْيُنٌ كَثِيرَةٌ، وَلَهُ جَنْبٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ، وَلَهُ سَاقٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا نَرَى فِي الدُّنْيَا شَخْصًا أَقْبَحَ صُورَةً مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ الْمُتَحَيَّلَةِ، وَلاَ أَعْتَقِدُ أَنَّ عَاقِلاً يَرَى بِأَنْ يُوصَفَ رَبُّهُ بِهَذِهِ الْصِّفَةِ"))(2) فَيَلْزَمُ المُحَسِّمَة طَرْد مَنْطِقهم فِي كُلِّ الظَّوَاهِر، وَلَيْسِ الأَمْرِ بِالتَّشَهِي كَمَا هُوَ الْحَالُ عِنْدَهُم؟!، فَيْلْزَمُهُم إِثْبَاتُ وَجْهٍ وَاحِد انْطِلاَقًا مِنْ أَخْذِهِم بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" [البَقَرَة:115]، وَأَعْيُن كَثِيرَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "بَحْرِي بِأَعْيُنِنَا" [الْقَمَر:14]، وَجَنْب وَاحِد: "يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْب اللَّهِ" [الزُّمَر:56]، وَأَيْدِي كَثِيرَة: "أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ" [يس:71]، وَسَاق وَاحِدة: "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ" [القَلَم:42] وَهَكَذَا؟! وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَآل مِنَ الشَّنَاعَةِ بِمَكَانِ؟!.

قَانِيًا: وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْكَلاَمِ الوَاضِحِ لاَ يَرُوق لِابْنِ تَيْمِيَّة اشْتَاطَ غَضَبًا فِي رَدِّهِ، وَفِي أَحَدِ وُجُوهِ الْرَّدِّ جَاءَ كَلاَمِ الْحَرَّانِي المَدْكُورِ فِي صَدْرِ المَقَالِ، قَال: (هَبْ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَوْ مُسْتَنْبَطَهُ إِنْبَاتُ (جَنْبٍ!) وَاحِدٍ للهِ) فَابْن تَيْمِيَّة هُنَا (هَبْ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَوْ مُسْتَنْبَطَهُ إِنْبَاتُ (جَنْبٍ!) وَاحِدٍ للهِ) فَابْن تَيْمِيَّة هُنَا يُسَلِّم فَرَضًا لِلْرَّازِي أَنَّ فِي الآية: "يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ" [الزُّمَر:56] إِنْبَاتُ جَنْبٍ وَاحِدٍ للهِ عَلَى ظَاهِرِهِ اللَّعَوِيِّ، ثُمَّ كَانَ مَاذَا؟!

يُكْمِلُ الْحَرَّانِي: ((فَالْجُنْبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ شِقَّيِّ الْشَّيْءِ، بَلْ يُطْلَقُ عَلَى جَوَانِبِهِ كُلِّهَا فَيُقَالُ: جَوَانِبُ الْشَّيْءِ)) إِذًا فَإِثْبَاتُ جَنْبٍ وَاحِدٍ لللهِ لاَ يَكُونَ تَعَالَى ذَا شِقِّ وَاحِدٍ فَقَط كَمَا يَسْتَلْزِم بِالضَّرُورَةِ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة أَنْ يَكُونَ تَعَالَى ذَا شِقِّ وَاحِدٍ فَقَط كَمَا يَتَحَيَّلُ الرَّازِي فِي إِلْزَامِهِ؟!، وَشِقُّ الشَّيْءِ هُوَ جُزْؤُهُ أَوْ جَانِبُهُ أَوْ نِصْفُهُ وَمِنْهُ: "تَتَعَالَى الرَّازِي فِي إِلْزَامِهِ؟!، وَشِقُّ الشَّيْءِ هُو جُزْؤُهُ أَوْ جَانِبُهُ أَوْ نِصْفُهُ وَمِنْهُ: "تَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَمْرَة" كَمَا جَاءَ فِي الْحُدِيثِ.

إِذًا، فَوِفْقَ تَقْرِيرِ الْحُرَّانِي فَإِنَّهُ وَفِي حَالِ أُطْلِقَ الْجُنْبُ عَلَيْهِ تَعَالَى فَالْمُرَادُ بِهِ (جُنُوبه!) تَعَالَى وَ(جَوَانِبه!) وَ(نَوَاحِيه!) جَمِيعها وَلَيْسَ جَنْبًا وَاحِداً فَقَط؟! (جُنُوبه!) تَعَالَى وَ(جَوَانِبه!) وَ(نَوَاحِيه!) جَمِيعها وَلَيْسَ جَنْبًا وَاحِداً فَقَط؟! فَالْخُطْبُ هَهُنَا تَمَامًا كَمَا هُوَ عِنْدَ المَحْلُوق، فَإِنَّ إِطْلاَق الجُنْبِ عَلَى الْإِنْسَانِ مَثَلاً لاَ يَعْنِي بِحَالٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ الجُنْبِ فَقَط؟! فَقَدْ: ((قَالَ النِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" لَمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِمْرَانَ إِلاَّ شِقُّ وَاحِدًى) كَمَا قَرَّرَهُ الْحُرَّانِي بِلِسَانِهِ؟!.

قَالِقًا: بِغَضِّ النَّطَرِ عَمَّا فِي كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة مِنْ بِدْعَةٍ شَنِيعَةٍ تَتَنَاوَلُ قِيَاسِ الْمَعْبُود عَلَى الْمَرْبُوبِ الْمَحْدُود؟! فَإِنَّ كَلاَم هَذَا الرَّجُل أَعْلاَهُ صَرِيحٌ الرَّب المَعْبُود عَلَى الْمَرْبُوبِ الْمَحْدُود؟! فَإِنَّ كَلاَم هَذَا الرَّجُل أَعْلاَهُ صَرِيحٌ فِي اعْتِقَادِه الجِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!، فَالله عِنْدَهُ جِسْمٌ مُتَرَامِي الأَبْعَادِ؟!، مُعْدُودٌ بِجَوَانِبِهِ تَعَالَى بِحَيْثُ تَتَمَايَزُ (جُنُوبهُ!) سُبْحَانه مُمْتَدُّ فِي الْجِهَةِ وَالإِشَارَةِ الْجِسِّيَةِ؟!، فَحَيِّزُ هَذَا الْجُنْبِ غَيْر حَيِّزِ الجَنْب الآخرِ؟!

فَبَيْنَهُمَا مَسَاحَةٌ وَمَسَافَةٌ؟! وَهَكَذَا؟! وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِثْبَات (الْحَجْمِيَّةِ!) لله؟! وهُوَ عَيْنُ (التَّحْسِيمِ!)؟! وَالعِيَاذُ بِالله.

را بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي ( $\frac{1}{5}$ ).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (461/5).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ): ((كَمَا تَنَازَعُوا [المُثْبِتَة] فِي كَوْنِهِ [تَعَالَى] عَلَى الْعَرْشِ هَلْ هُوَ بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ بِغَيْرِ (مُمَاسَّةٍ!) وَ(مُلاَصَقَةٍ!)؟! أَوْ بِغَيْرِ الْمُمَاسَّةِ!) وَ(مُلاَصَقَةٍ!)؟! أَوْ بِغَيْرِ الْمُمَاسَّةِ!) وَ(مُلاَصَقَةٍ!)؟! أَوْ لِغَيْرِ الْمُمَاسَّةِ!) وَ(مُلاَصَقَةٍ!)؟! أَوْ لِنَابُتُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْتَفِي؟!، عَلَى ثَلاَثَةٍ أَقْوَالٍ لِأَصْحَابِ أَحْمَد؟!، وَغَيْرهم مِنَ الْطَوَائِفِ.

وَكَذَلِكَ خَلْق آدَم بِيَدَيْهِ؟! وَإِمْسَاكَه السَّمَوَات وَالْأَرْضَ؟! وَخُو ذَلِكَ هَلْ يَتَضَمَّنُ (الْمُمَاسَّةَ!) وَ(الْمُلاَصَقَةَ!)؟!، عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْنَّلاَثَةِ؟!. وَأَمَّا الْسَّلَفُ وَأَئِمَةُ الْسُّنَّةِ الْمَشَاهِيرِ فَلَمْ أَعْلَمهُم تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ؟!، وَأَمَّا الْسَّلَفُ وَأَئِمَةُ الْسُنَّةِ الْمَشَاهِيرِ فَلَمْ أَعْلَمهُم تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ؟!، وَأَمَّا الْسَّلَفُ وَأَئِمَةُ الْسُنَّةِ الْمَشَاهِيرِ فَلَمْ أَعْلَمهُم تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ؟!، بَلْ ((يُقِرُّونَ!)) ذَلِكَ كَمَا جَاءَت بِهِ النُّصُوصُ))(1).انْتَهَى بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟! مَلْ ((يُقِرُّونَ!)) ذَلِكَ كَمَا جَاءَت بِهِ النُّصُوصُ))(1).انْتَهَى بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟! مُنْ اسْتَشْهَدَ الحَرَّانِي بِكَلاَم سَلَفِهِ عُثْمَان بن سَعِيد الدَّارِمِي المُحَسِّم اللهُ اللهُ عَرُوف فِي النَّهُ تَعَالَى حَلَق آدَم بِيَدِهِ ((مَسِيسًا!)) كَمَا جَوْدُهُ فِي رَدِّ هَذَا المَعْرُوف فِي أَنَّهُ تَعَالَى حَلَق آدَم بِيَدِهِ ((مَسِيسًا!)) كَمَا جَوْدُهُ فِي رَدِّ هَذَا

### التَّعْلِيق:

الأخِير عَلَى بِشْر المَرِّيسِي؟!.

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة: ((كَمَا تَنَازَعُوا [المُثْبِتَة] فِي كَوْنِهِ [تَعَالَى] عَلَى الْعَرْشِ هَلْ هُوَ بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ هُوَ بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ هُوَ بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ هُوَ بِنَ الْطَّوَائِفِ). وَلاَ يَنْتَفِي؟!، عَلَى ثَلاَتَةِ أَقُوالٍ لِأَصْحَابِ أَحْمَد؟!، وَغَيْرهم مِنَ الْطَّوَائِفِ)).

إِذًا: فَالْمُثْبِتَة لِلْصِّفَاتِ حَسْبَ ابْن تَيْمِيَّة اخْتَلَفُوا وَتَنَازَعُوا فِي اللَّوَازِمِ المُتَرَتِّبَةِ مِنْ وَرَاءِ إِثْبَاتِ صِفَة الإسْتِوَاءِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ ظَاهِرِهِ اللَّعْوِي أَيْ: (الجُلُوس!) وَ(الإسْتِقْرَار!)؟!.

فَلُوْ لَمْ يَكُن هَوُلاَءِ المُشْبَة سَلَف الحَرَّانِي يَعْتَقِدُونَ أَنَّ رَبَّهُم (جِسْمُ!) مُتَرَامِي الأَطْرَافِ؟! ذَاهِبُ فِي الأَبْعَادِ؟!، عَظِيم (الحَجْمِ!)؟!، فَوْقَ عَرْشُهِ مُتَرَامِي الأَطْرَافِ؟!، جَيْثُ أَنَّهُ تَعَالَى: (يَمْلَأُ!) الْعَرْشِ؟! فَهُوَ سُبْحَانَهُ (فَوْقِيَّةَ مَكَانٍ!)؟!، جِيْثُ أَنَّهُ تَعَالَى: (يَمْلَأُ!) الْعَرْشِ؟! فَهُو سُبْحَانَهُ (مُتَمَكِّنُ!) فِيهِ؟!، لَمَا صَحَّ فِي أَذْهَانِهِم فَرْضِ هَذِهِ الْعَلاَقَة وَالرَّبْطُ بَيْنَ مَعْنَى الْإِسْتِوَاء وَمَا يَعْقُبُ هَذَا الْمَعْنَى مِن مَعَانِي وَلُوازِم لاَ انْفِكَاكَ مِنْهَا بِحَالٍ كَالمُمَاسَّةِ وَالْمُلاصَقَةِ؟!.

وَبِنَفْسِ الْمَنْطِقِ يُلْحِقُ ابْنِ تَيْمِيَّة مَسْأَلَة الإسْتِوَاء عَلَى الْعَرْشِ هَلْ يَتَضَمَّنُ هَذَا الإِثْبَاتِ إِثْبَاتِ (الْمُمَاسَّة!) وَ(الْمُلاَصَقَة!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!، بِمَسْأَلَة خَلْقِهِ تَعَالَى لِآدَم بِيَدَيْهِ وَإِمْسَاكِهِ تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بِيَمِينِهِ؟! هَلْ هِي خَلْقِهِ تَعَالَى لِآدَم بِيَدَيْهِ وَإِمْسَاكِهِ تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بِيَمِينِهِ؟! هَلْ هِي خَلْقِهِ تَعَالَى لِآدَم بِيَدَيْهِ وَإِمْسَاكِهِ تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَمِينِهِ؟! هَلْ هِي الأُخْرَى تَسْتَلْزِمُ لِزَامًا (الْمُمَاسَّة!) وَ(الْمُلاَصَقَة!)؟!، فَيَقُولُ الْحُرَّانِي: ((وَكَذَلِكَ خَلْق آدَم بِيَدَيْهِ؟! وَإِمْسَاكِه السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟! وَخُو ذَلِكَ هَلْ ((وَكَذَلِكَ خَلْق آدَم بِيَدَيْهِ؟! وَإِمْسَاكِه السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟! وَخُو ذَلِكَ هَلْ (رَوَكَذَلِكَ خَلْق آدَم بِيَدَيْهِ؟! وَإِمْسَاكِه السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟! وَخُو ذَلِكَ هَلْ (رَوَكَذَلِكَ خَلْق آدَم بِيَدَيْهِ؟! وَإِمْسَاكِه السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟! وَخُو ذَلِكَ هَلْ يَتَطَمَّنُ (الْمُمَاسَّة!)) وَ(الْمُلاَصَقَةً!)؟!، عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْثَلَاتَةِ؟!)) وَالْأَقْوَالِ النَّيْ يَتَكَلَم عَنْهَا ابْنِ تَيْمِيَة، هِي:

القَوْل الْأَوَّل: إِنْبَاتُ (الْمُمَاسَّةَ!) وَ(الْمُلاَصَقَةَ!) كَلَوَازِم لإِنْباتِ الإسْتِوَاء عَلَى طَاهِرِهِ اللُّغُوي؟!، وَإِنْبَاتِ خَلْق آدَم بِيَدِهِ تَعَالَى مُبَاشَرَةً (مَسِيسًا!) ؟!...ا لخ؟!.

الْقَوْلِ الْتَّانِي: نَفْي المُمَاسَّةِ وَالمُلاَصَقَةِ؟! الْقَوْلِ الْتَّالِث: لاَ النَّفْي وَلاَ الإِنْبَات؟!

فَمَا هُوَ مَوْقِفُ الْحَرَّانِي؟!

اسْتَمِعْ إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَرِّح: ((وَأَمَّا الْسَّلَفُ وَأَئِمَةُ الْسُنَّةِ الْمَشَاهِيرِ فَلَمْ أَعْلَمهُم تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ؟!، بَلْ ((يُقِرُّونَ!)) ذَلِكَ كَمَا جَاءَت بِهِ أَعْلَمهُم تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ؟!، بَلْ ((يُقِرُّونَ!)) ذَلِكَ كَمَا جَاءَت بِهِ الْنُصُوصُ)) إِذًا فَوِفْقَ ابْن تَيْمِيَّة فَلَمْ يَكُن هُنَاكَ نِزَاعٌ بَيْنَ السَّلَفُ وَأَئِمَّة النَّصُوصُ)) إِذًا فَوِفْقَ ابْن تَيْمِيَّة فَلَمْ يَكُن هُنَاكَ نِزَاعٌ بَيْنَ السَّلَفُ وَأَئِمَّة السُّلَفُ وَأَئِمَة السُّلَقَ الْمَشَاهِير فِي (مُلاَصَقَةِ!) جَانِبه التَّحْتَانِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْصَّفْحَةِ السُّلَامَ؟! وَلاَ فِي (مُمَاسَّةِ!) يَده تَعَالَى لِآدَمِ (مَسِيسًا!) عِنْدَ خَلْقِهِ عَلَيْهِ الْسَّلَامِ؟!.

وَيَجِبُ التَّنْبِيه إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّة مَا يَدَّعِيهِ ابْن تَيْمِيَّة، بَلْ هَذَا فَهْمهُ المَرْذُول لِبَعْضِ الظَّوَاهِرِ الَّتِي جَاءَت فِي آثَارٍ أَسَانِيدهَا كَمُتُونِهَا: ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؟! وَحَتَّى أَدْعِيَاء عِلْم الْحَدِيث مِنْ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ يُقِرُّونَ بِذَلكَ؟!.

نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ التَّجْسِيم؟!

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (1) (44-43/8).

قَالَ ابْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (728هـ): ((فَإِذَا عَرَفَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي يَقُولُونَهُ مِنْ أَنَّهُ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى] لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَلاَ فَوْقَ الْعَالَمِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْكُتَابُ وَلاَ الْسُنَّةُ وَلاَ قَالَهُ أَحَدٌ مِنَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا أَهْلِ الْقُرُونِ الْتَلاَثَةِ الْفَاضِلَةِ، بَلْ نَطَقُوا بِنَقِيضِ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ الْفَاضِلَةِ، بَلْ نَطَقُوا بِنَقِيضِ ذَلِكَ، كَمَا هُو مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ طُللًالً مُخَالِفُونَ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ المُؤْمِنِينَ الْسَّابِقِينَ، وَمَنْ طُللًالً مُخَالِفُونَ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ المُؤْمِنِينَ الْسَّابِقِينَ، وَمَنْ عَلَمَ أَنَّ قَوْلَهُم مُحَالِفٌ لِذَلِكَ وَاتَّبَعَهُ (كَفَرَا!!) كَمَا (كَفَرَهُمُ!!!) عَلَمَ وَالْأَئِمَةُ ))؟!(1) انْتَهَى بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!

### التَّعْلِيق:

يُقرِّر ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي المُشَيّخ عَلَى الإِسْلاَمِ مَا يَلِي:

أُولاً: عَقِيدَة المُحَسِّمَة (سَلَفه!) فِي أَنَّ رَبَّهُ المَحْدُود فَوْقَ العَالَمِ المَحْدُودِ الْمُحَلُودِ الْمُحَلُودِ الْمُحَلُودِ الْمُحَلُودِ الْمُحَلِّمَةِ!) الْفَوْقِيَّة الَّتِي هِيَ فَوْقِيَّة: (مَكَانٍ!) وَ(مَسَافَةٍ!)؟! وَالمُتَضَمِّنَة لِه: (الْمُمَاسَّةِ!) وَ(الْمُلاَصَقَةِ!) عَلَى العَرْشِ(2) هِيَ هِيَ: صَرِيحُ عَقِيدَة السَّلَف الصَّالِح الَّتِي (نَطَقُوا!) بِمَا؟! وَهِيَ هِيَ: صَرِيحُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟!.

<u>ثَانِيًا:</u> عَقِيدَةُ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنَ الْمُنَزِّهَةِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ المَرْحُومَةِ أَيْ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة السَّادَة القَادَة الأَشَاعِرَة وَالمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل

الحَدِيث نَقَلَة دِين الله لِلأَجْيَال فِي: تَنْزِيهِ الله عَنِ الفَوْقِيَّة (المَكَانِيَّة!) كَوْنه تَعَالَى كَانَ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ فَلاَ زَمَان وَلاَ مَكَان وَلاَ عَالَم مِنْ تَعَالَى كَانَ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ فَلاَ زَمَان وَلاَ مَنْ أَمَامِهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَعْتِهِ وَلاَ مِنْ أَمَامِهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَعْتِهِ وَلاَ مِنْ أَمَامِهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَعْتِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ وَلاَ مِنْ أَمَامِهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَعْتِهِ وَلاَ مِنْ أَمَّة التَّوْحِيد عِنْدَ تَعَالَى جَلَّ وَعَزَّ، أَقُول: عَقِيدَة هَؤُلاء السَّوَاد الأَعْظَم مِنَ أُمَّة التَّوْحِيد عِنْدَ هَذَا المُشَيَّخ عَلَى الإِسْلاَمِ لَيْسَت إِلاَّ عَقِيدَة الضُلاَّلُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الكِتَاب وَالسُّنَة وَإِجْمَاع السَّلَف؟!.

ثَالِقًا: وَيَخْتِم الْحُرَّانِي بِإِحْكَامِ سَبْك نَسِيج بِدْعَته فِي التَّكْفِير مُقَرِّراً: فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مِنَ الْسَّلَفِ أُوِ الْخُلَفِ عَقِيدَة هَوُلاَءِ الضُّلاَل أَيْ: السَّادَة وَالقَادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث فِي: (نَفْيِ الرَّبِّ!) وَمَعَ ذَلِكَ اتَّبَعَهُم وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث فِي: (نَفْيِ الرَّبِّ!) وَمَعَ ذَلِكَ اتَّبَعَهُم وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث فِي: (نَفْيِ الرَّبِّ!) وَمَعَ ذَلِكَ اتَّبَعَهُم فَقَدْ: (كَفْيَ الرَّبِّ!) كَمَا (كَفْرَهُم!!!) الْسَلَفُ وَالْأَئِمَةُ؟!.

# وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلِ!

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (2/5).

<sup>(2)</sup> رَاجِع المَقَال: (17).

قَالَ ابْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِ (728هـ): ((فَإِنَّكَ إِذَا عَرَضْتَ عَلَى كُلِّ ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ وُجُودَ مَوْجُودٍ لاَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ أَوْ وُجُودَ الْبَارِي لاَ فَوْقَ الْعَالَمِ وَلاَ فِيهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟، يَكُونُ إِنْكَارُهُ بِفِطْرَتِهِ ذَلِكَ إِنْكَاراً يَضْطُرُ الْعَالَمِ وَلاَ فِيهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟، يَكُونُ إِنْكَارُهُ بِفِطْرَتِهِ ذَلِكَ إِنْكَاراً يَضْطَرُ إِلَيْهِ، لاَ يَمْلكُ دَفْعَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَوْ عَرَضْتَ عَلَيْهِ مَوْجُوداً فَوْقَ الْعَالَمِ مُشَاراً إِلَيْهِ بِالْحِسِّ لاَ يُوصَفُ بِأَنَّهُ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ فِي جَوَانِبِهِ الْسِّتَّةِ أَوْ لاَ يَبْقَى؟، لَمْ يَكُنْ إِنْكَارُهُ لِمَنَا بِفِطْرَتِهِ وَبَدِيهَتِهِ كَإِنْكَارِهِ لِذَلِكَ، فَإِنَّ فَهُمَ هَذَا يَبْقَى؟، لَمْ يَكُنْ إِنْكَارُهُ لِمَنَا الْغَلْمَاءِ مَا الْأَوَّلِ، وَلِمَذَا كَانَ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ فِيهِم مِنْ فُصَلاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولِكَ، فَإِنَّ فَهُم هَذَا ذَلِكَ فِيهِم مِنْ فُصَلاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولِكَ، فَإِنَّ فَهُم هَذَا كُانَ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ فِيهِم مِنْ فُصَلاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولِكَ، فَإِنَّ فَهُمْ هَذَا كَانَ الَّذِينَ قَالُوا يَعِهِم مِنْ فُصَلاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولِكَ، فَإِنَّ فَهُمْ هَذَا لَكُ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُقَلِّدُهُ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولِكَ بَعْدَالِفُ إِلَّ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنْ لَهُ مَقَالاَتٍ تُخَالِفُ إِجْمَاعَ أَلْ لَلْهُ مَقَالاً مِنْ لُهُ مَقَالاً مِنْ فُومُ وَيْ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُو: كُفْ لَ وَمَلَى وَمَيْهِمْ إِلاَ مَنْ لَهُ مَقَالاً مَنْ بَعْ وَمَيْنِهِ؟!

### التَّعْلِيق:

يَحَاوِلُ هَهُنَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ وِفْقَ طَرِيقَته الْهَشَّة فِي المُقَايَسَةِ الْبَعِيدَةِ، تَقْبِيحَ وَتَشْوِيه الصُّورَة الْمُشْرِقَة لِعَقِيدَة أَهْل السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي تَنْزِيهِ المَوْلَى جَلَّ وَعَزَّ عَنْ فَوْقِيَّةِ المَكَانِ وَالْمَسافَةِ، وَمِنْ ثَمَّةَ الْتَرْوِيجِ لِسِلْعَتِهِ الرَّذِيلَة فِي سُوقِ ضِعَافِ الْعُقُولِ وَالْمُفْتَتِنِينَ بِبِهْرِيجِ بِدْعَتِهِ؟!

نَعَمْ؛ يَدَّعِي هَذَا الرَّجُل بِأَنَّهُ وَلَوْ أُجْرِيَ اسْتِبْيَانُ وَعُرِضَ فِيهِ عَلَى ذَوِي الْفِطْرَة السَّلِيمَةِ -وَطَبْعًا هُوَ مِنْهُم؟! - مَا يَلِي:

أُولاً: وُجُودَ مَوْجُودٍ أَيْ: الله جَلَّ شَأْنُهُ "لاَ هُو دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ"، كَمَا يَقُولُ ابْن تَيْمِيَّة نَفْسهُ وَهُم فِي الْحَقِيقَة لَيْسُوا كَمَا يَقُولُ ابْن تَيْمِيَّة نَفْسهُ وَهُم فِي الْحَقِيقَة لَيْسُوا لِللَّ: أَهْل السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل السَّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل السَّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث؟!

#### أُوْ:

ثَانِيًا: وُجُودَ مَوْجُودٍ أَيْ: الله جَلَّ شَأْنُهُ فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّةَ مَكَانٍ وَمَسَافَةٍ بِحَيْثُ مُو حَبْثُ هُوَ حَبْلُ وَعَنَّ عَنْ ذَلِكَ! - ؟!، بَعَيْثُ تَصِحُّ الإِشَارَةِ الحِسِّيَّة إِلَى مَكَانِهِ حَيْثُ هُوَ حَبْلُ وَعَنَّ عَنْ ذَلِكَ! - ؟!، وَمَعَ تَحْدِيدِ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل لِجِهَتِهِ تَعَالَى إِلاَّ أَنَهُم لاَ يَخُوضُونَ فِي لَوَازِمِ وَمَعَ تَحْدِيدِ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل لِجِهَتِهِ تَعَالَى إِلاَّ أَنَهُم لاَ يَخُوضُونَ فِي لَوَازِمِ قَوْلِهِم هَذَا فَ: ((لاَ يَصِفُونَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ فِي (جَوَانِبِهِ!) السِّتَةِ قَوْلِهُم هَذَا فَ: ((لاَ يَصِفُونَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ فِي (جَوَانِبِهِ!) السِّتَةِ أَوْ لاَ يَبْقَى)) عِنْدَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ؟!.

وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ تَسَاهُلِ الْحُرَّانِي فِي صِحَّةِ فَرْضِ (الجُوَانِب!) لله هَهُنَا؟! وَهَذَا تَحْسِيمُ صَرِيحٌ؟!، إِلاَّ أَنَّهُ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ أَنَّ أَصْحَابِ الْقَوْلِ الأَوَّلِ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة هُمْ الَّذِينَ يَسِمُهُم بِ: (الثُّفَاة!) أَيْ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجُمَاعَةِ السَّادَة الْأَشَاءِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الحَدِيث الَّذِينَ وَحَسْبَ ظَاهِر السَّادَة الْأَشَاءِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الحَدِيث الَّذِينَ وَحَسْبَ ظَاهِر كَلاَم هَذَا الْحُرَّانِي نَفْسه -مَعَ تَبَايُنٍ وَتَنَاقُضٍ فِي كَلاَمِهِ فِي كَذَا مَوْضِع!-

يَكُونُونَ قَدْ خَالَفُوا أَئِمَّتَهُم الأَشْعَرِي وَابْن كُلاَّب مُخَالَفَة صَرِيحَة فِي إِحَالَةِ الْقَوْلِ بِمَضَامِين الْقَوْل الثَّابِي؟!.

وَمَا نَسَبَهُ هَذَا الرَّجُل لِلأَشْعَرِي وَابْن كُلاَّب لاَ يَقُوم عَلَى سَاقٍ وَلاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مِنْ تَلْفِيقَاتِهِ المَعْهُودَة الَّتِي يَبْنِيهَا عَلَى تَصَوُّرِهِ المَحْدُول لِبَعْضِ يَكُونَ مِنْ تَلْفِيقَاتِهِ المَعْهُودَة الَّتِي يَبْنِيهَا عَلَى تَصَوُّرِهِ المَحْدُول لِبَعْضِ نُصُوص هَوُلاَءِ الأَئِمَّة وَلَيْسَ هَذَا مَحَل بَيَانُ ذَلِكَ.

وَلاَ يَعْنِي بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْإَحْوَال أَنَّ هَذَا الْقَوْل الثَّانِي أَيْ: "الله فَوْقَ العَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوَازِمِ" هُوَ هُوَ عَقِيدَة ابْن تَيْمِيَّة؟! كَلاَ، فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوَازِمِ" هُوَ هُوَ عَقِيدَة ابْن تَيْمِيَّة؟! كَلاَ، فَالرَّجُل يُلْبِثُ الْفَوْقِيَّة المَكَانِيَّة وَيَلْتَزِمُ كَذَلِكَ بِاللَّوَازِم كَقَوْلِهِ بِعَقِيدَة (المَكَانِيَّة وَيَلْتَزِمُ كَذَلِكَ بِاللَّوَازِم كَقَوْلِهِ بِعَقِيدَة (المَكُانِيَّة وَيَلْتَزِمُ كَذَلِكَ بِاللَّوَازِم كَقَوْلِهِ بِعَقِيدَة (المَكَانِيَّة وَيَلْتَزِمُ كَذَلِكَ بِاللَّوَازِم كَقَوْلِهِ بِعَقِيدَة (المَكَانِيَّة وَيَلْتَوْمِ اللَّوَازِم اللَّوَازِم القَاطِعَةِ فِي إِرَادَتِهِ التَّحْسِيم وَنْ جَانِبِهِ التَّحْتَانِي بِالْعَالَمِ؟! وَغَيْرِهَا مِنْ اللَّوَازِم القَاطِعَةِ فِي إِرَادَتِهِ التَّحْسِيم الْعَبِيم وَالتَّشْبِيه الْقَبِيح؟!.

إِذًا؛ فَمَا هِيَ نَتِيجَة هَذَا الإِسْتِطْلاَع (الْوَهْمِي!) الَّذِي أَجْرَاهُ هَذَا الْحُرَّانِي عَلَى مَنْ يُسَمِّيهِم بِالْعُقَلاَءِ مِنْ ذَوي الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ؟!.

وَأُمَّا جَوَابِ ابْن تَيْمِيَّة الجُاهِز وَالمُعَلَّبِ كَالْعَادَة فَهُوَ أَنَّ الْقُوْلِ الأَوَّل: "الله لا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ": مُنْكَرٌ بِالْبَدِيهَةِ وَالإِضْطِرَّارِ؟!، تُنْكِرُهُ الْفِطْرَةُ الْفِطْرَةُ الْفِطْرَةُ الْفِطْرَةُ الْفِطْرَةُ الْفَالِمِ مَدْفُوعٍ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ؟!، بَيْنَمَا الأَمْر لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِالْقَوْلِ الثَّانِي: "الله فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوَازِمِ" لِلْقَوْلِ الثَّانِي: "الله فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوازِمِ" فَإِنْكَارُهُ عِنْدَ ذُويِ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ لاَ يَرْتَقِي إِلَى مُسْتَوَى بَشَاعَةِ وَشَنَاعَةِ وَشَنَاعَةِ وَشَنَاعَةِ وَشَنَاعَةِ وَشَنَاعَةِ الْقَوْلِ الأَوْلِ الأَوْل الأَوَّل صَرِيحٌ وَفَظَاعَةِ الْقَوْلِ الأَوْل الأَوَّل صَرِيحٌ وَفَظَاعَةِ الْقَوْلِ الأَوْل الأَوَّل صَرِيحٌ

فِي مُخَالَفَةِ البَدِيهَة وَالإِضْطِّرَارِ وَالْفِطْرَةِ وَكَذَلِكَ الشَّانِي فِيهِ مَا يُنْكَر، وَلَكِنَّهُ بِالنِّسْبَة لِلْأَوَّلِ لاَ يُقَارَن وَكَمَا يُقَالُ: "عِنْدَ ذِكْرِ الأَعْمَى يُسْتَحْسَنُ الْعَوَرِ"؟! فِلْذَا قَالَ الْحُرَّانِي: ((لَمْ يَكُنْ إِنْكَارُهُ لِهَذَا بِفِطْرَتِهِ وَبَدِيهَتِهِ كَإِنْكَارِهِ لِلْلَكَ)؟!. فَهُذَا قَالَ الْحُرَّانِي فِي مُحَاوَلَةِ نَحْتِ الصُّورَة الَّتِي يُرِيد وِفْقَ المَعَالِمِ السَّابِقَة، ثُمَّ يُكُونُ الثَّانِي (فِيهِم نَوْع تَعْطِيل!) عِنْدَ ابْن وَتَامَّلُ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّ أَصْحَابِ الْقَوْلِ الثَّانِي (فِيهِم نَوْع تَعْطِيل!) عِنْدَ ابْن وَيَهِم اللَّهُ فَوْقَ العَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوازِمِ"؟! لأَجْلِ تَيْمِيَّة "الله فَوْقَ العَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوازِمِ"؟! لأَجْلِ تَيْمِيَّة "الله فَوْقَ العَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوَازِمِ"؟! لأَجْلِ تَيْمِيَّة "الله فَوْقَ العَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوَازِمِ"؟! لأَجْلِ لَكُومِيَّة الله فَوْقَ العَالَمِ فَوْقِيَّة مَكَانٍ مِنْ دُونِ خَوْضٍ فِي اللَّوَازِمِ"؟! لأَجْلِ لَا أَنْ فَعُمْ عِنْدَهُ لَيْسُوا هُم سَوَاد السَّلَف بَلْ فِيهِم فَقَط: ((مِنْ فُضَلاَءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَان الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولَئِكَ)) أَيْ مَا لاَ يُوجِد فِي: (الْحُهْمِيَّة الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَان الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِي أُولِئِكَ)) أَيْ مَا لاَ يُوجِد فِي: (الْجُهْمِيَّة وَلُهُ السُّنَةِ وَالْجُمْاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُولِدِيَّة وَفُضَالاًء أَهْل السُّنَة وَالْحُمْاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُولِدِيَّة وَفُضَارَء أَهْل المُنْتَة وَاجْمُعَاعَة السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُولِدِيْتَ؟!.

فَمَاذَا يُوجَد إِذًا عِنْدَ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث مِن شَنَاعَاتٍ وِفْقَ تَقْرِير ابْن تَيْمِيَّة؟! فَاسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَرَّحُ: ((فَإِنَّ أُوْلَئِكَ شَنَاعَاتٍ وِفْقَ تَقْرِير ابْن تَيْمِيَّة؟! فَاسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَرَّحُ: ((فَإِنَّ أُوْلَئِكَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُقَلِّدَهُ الْمُسْلِمُونَ فَرْعًا مِنْ فَرُوعِ الْدِّينِ فَضْلاً عَنْ أَنْ يُقلِّدُوهُ أُصُولَ دِينِهِمْ، وَلاَ فِيهِمْ إِلاَّ مَنْ لَهُ مَقَالاَتٍ تُحالِفُ إِجْمَاعَ يُقلِّدُوهُ أُصُولَ دِينِهِمْ، وَلاَ فِيهِمْ إِلاَّ مَنْ لَهُ مَقَالاَتٍ تُحالِفُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُو: كُفْ \_\_رُ صَ\_رِيحٌ))، إذًا فَالسَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث عِنْدَ هَذَا المُشَيَّخ عَلَى الإِسْلاَمِ:

أَوَّلاً: ((لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُقَلِّدَهُ الْمُسْلِمُونَ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ الْدِّينِ فَضْلاً عَنْ أَوَّلاً: ((لَيْسَ فِيهِمْ بِالْمَرَّةِ إِمَامٌ فِي فَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ؟! أَنْ يُقَلِّدُوهُ أُصُولِ دِينِهِمْ)): فَلَيْسَ فِيهِم بِالْمَرَّةِ إِمَامٌ فِي فَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ؟! فَضْلاً عَنْ جِهْبِذٍ فِي أُصُولِ الدِّين؟!.

ثَانِيًا: ((وَلاَ فِيهِمْ إِلاَّ مَنْ لَهُ مَقَالاَتٍ تُخالِفُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ)): فَلَيْسَ فِيهِم إِلاَّ مَنْ لَهُ بِدَعٌ وَضَلاَلاَتُ تُعارِضُ الإِجْمَاع؟!.

ثَالِقًا: بَلْ إِنَّ عَقِيدَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الحَدِيث فِي أَنَّ "الله لاَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ": ((كُفْ صَرِيحٌ))؟!.

وَهَذَا (إِكْفَارُ!) صَرِيحٌ مِنْ ابْن تَيْمِيَّة لِلسَّوَاد الأَعْظَمِ مِنْ أُمَّةِ التَّوْحِيد: أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْخُمَاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث؟! السُّنَّةِ وَالْخُمَاعَةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْل الحَدِيث؟! وَكُو كَانَ صَرِيحٌ مِنْهُ عَلَيْهِم بِتَحْلِيَتِهِم مِنْ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَإِلْزَاقِهِم بِكُلِّ رَذِيلَةٍ؟! وَلُو كَانَ صَادِقًا مَعَ نَفْسِهِ وَقَبْلُ أَنْ يَفْضَحَ نَفْسَهُ وَيُشْهِرَ سَيْفَ الْحَطَبِ فِي فَيَافِيَ الْخُلاَءِ أَنْ يَعْتَرُفَ هُم عَلَى الأَقَلِّ بِفَضْلِ تَعْلِيمِهِ مَقَالاَتِ الْحَطَبِ فِي فَيَافِيَ الْخُلاَءِ أَنْ يَعْتَرُفَ هُم عَلَى الأَقَلِّ بِفَضْلِ تَعْلِيمِهِ مَقَالاَتِ الْإِسْلاَمِينِينَ وَسُبُلُ الرَّدِّ عَلَى الْفِرَقِ المُحَالِفَةِ بِمَا فِيهِم الفَلاسِفَةِ الَّذِينَ يَنْهَلُ الْإِسْلاَمِينِينَ وَسُبُلُ الرَّدِّ عَلَى الْفُرَقِ المُحَالِفَةِ بِمَا فِيهِم الفَلاسِفَةِ الَّذِينَ يَنْهَلُ هَذَا الْحَرَّانِي فِي الْخَفَاءِ مِنْ بَعْضِ أُصُولِهِم وَيُعَدِّلُ فِيهَا بِجِرَاحَاتِ بَحْمِيلٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ ثُمُّ يُصِبِحُ يُلْسِلُ الأَبْرِيَاء بِدْعَة التَّفَلْسُف؟!.

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (414/5).

<sup>(2&</sup>lt;sub>)</sub> رَاجِع المَقَال: (17).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ) : ((وَالْقُرْب [يَقْصِدُ: قُرْب الله مِنْ خَلْقِهِ] بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالْمَشْيئَةِ، لِأَنَّ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، فَهَذَا مِنْ اتِّفَاقِ عَامَّةِ الْصِّفَاتِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ قُرْبِ الخَلْق إِلَى الله – عَزَّ وَجَلَّ - وَقُرْبِهِ إِلَيْهِم، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْأَشْعَرِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ تَلَقَّاهُ عَنْ زَّكُريًّا بن يَحْيَى السَّاجِي وَغَيْره مِنْ أَئِمَّة البَصْرِيِّينَ، وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي القُرْبِ مَحْفُوظٌ عَنْ حَمَّاد بن زَيْدٍ إِمَام أَهْلِ السُّنَّةِ فِي عَصْر مَالِكِ، وَالثَّوْرِي وَالأَوْزَاعِي. قَالَ الْخَلاَّل فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الْفَرْيَابِي حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد المقرِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْبٍ قَالَ: سَأَلَ بشْر بن السرى حَمَّاد بن زَيْد فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْمَاعِيل الْحَدِيث الَّذِي جَاءَ: "يَنْزِلُ الله إِلَى السَّمَاء يَتَجَوَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ" فَسَكَتَ حَمَّاد، ثُمَّ قَالَ: "هُوَ: فِي مَكَانٍ يَقْرِبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ". وَهَذَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ))(1).

التَّعْلِيقِ: وَهَذَا الكَلاَمِ الخَطِيرِ مِن المُشَيَّخِ عَلَى الإِسِلاَمِ، يَسْتَدْعِي وَقَفَاتٍ:

أَوَّلا: التَّنْبِيه إِلَى طَرِيقَتِهِ المَعْرُوفَةِ لِنُصْرَة مِلَّة التَّجْسِيمِ، وَهَذَا بِاسْتِسْمَانِ مَا لاَ يَقُومُ عَلَى سَاقٍ مِنَ الأَحْبَارِ الْهَالِكَةِ وَالْوَاهِيَةِ فِي نَظَرِ الْمِيزَانِ الْعِلْمِيِّ يَقُومُ عَلَى سَاقٍ مِنَ الأَحْبَارِ الْهَالِكَةِ وَالْوَاهِيَةِ فِي نَظَرِ الْمِيزَانِ الْعِلْمِيِّ

وَالمَحَكِّ النَّقْدِيِّ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ أَوْكَد فِي تَثْبِيتِ عَقِيدَة الْحُلُولِ الكُفْرِيَّةِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ الْحَالُ هُنَا؟!، وَحَتَّى المُحَقِّق الوَهَّابِي الْحُلُولِ الكُفْرِيَّةِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ الْحَالُ هُنَا؟!، وَحَتَّى المُحَقِّق الوَهَّابِي نَبَّهُ هُنَاكَ عَلَى الْهَامِشْ إِلَى ضُعْفِ هَذَا الْخَبَرِ مَعَ أَنَّهُ -المُحَقِّق- تَيْمِيُّ قُحُّ بَلُ هُو كَمَا يَبْدُو مِنْ دُعَاةِ الشِّعَاراتِ المَنْفُوخَةِ مِنْ ذَاتِ الشِّعَاراتِ المَنْفُوخةِ مِنْ ذَاتِ الشِّعَاراتِ المَنْفُوخةِ مِنْ ذَاتِ الشِّعَاراتِ المَعْرُوفِةِ فِي الْحَمَلاَتِ الإِنْتِحَابَيَّةِ المَحْشُوقِةِ بِالدِّعَايَاتِ المُغْرِضَةِ المُشَوِّشَةِ المُعْرُوفِةِ فِي الْحَمَلاَتِ الإِنْتِحَابَيَّةِ المَحْشُوقِةِ بِالدِّعَايَاتِ المُغْرِضَةِ المُشَوِّشَةِ عَلَى عُقُولِ الرَّعَاعِ وَأَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ: ((كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْن تَيْمِيَّة فَلَيْسَ عَلَى عُقُولِ الرَّعَاعِ وَأَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ: ((كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْن تَيْمِيَّة فَلَيْسَ عِلَى عُقُولِ الرَّعَاعِ وَأَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ: ((كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْن تَيْمِيَّة فَلَيْسَ إِلَى كَمَا يَاتِ اللَّهُ عَلَى عُقُولِ الرَّعَاعِ وَأَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ: ((كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْن تَيْمِيَّة فَلَيْسَ إِلَى الْمُعْرِفِي الْمُقْتِ الْمُعْرِفِةِ إِلَّهُ عَلَى عَلْمَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلْمَ لَا عَلَيْسَ الْعَلْقِهُ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِةِ فَلَالْ لَالْمَاعِلَى وَلَالْمُ عُلُولِ اللَّعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِفِةِ الْمُعْرِفِةِ لَا لَا عُلْمَالِ الْمُعْرِفِةِ إِلَيْ اللْمُعْرِفِةِ لِللْمُعْرِفِةِ الْمُعْرِفِةِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِفِةِ اللْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ثَانِيًا: نِسْبَته هَذَا التَّحْسِيم وَالْحُلُولِ إِلَى الْسَّلُفِ؟! مَعَ أَنَّهُ مَا بَرِحَ يَرْعُم فِي كَذَا مَوْضِعٍ مِنْ تَوَالِيفِهِ مِنْ أَنَّ: (الجِهَةِ!) وَ(المَكَانِ!) وَ(التَّرْكِيب!) وَغَيْرهَا مِنَ النَّلْفَاظِ (المُحْدَثَةِ!) لاَ أَصْلَ لَمَا فِي الكِتَابِ وَلاَ وَرالتَّرْكِيب!) وَغَيْرهَا مِنَ النَّلْفَاظِ (المُحْدَثَةِ!) لاَ أَصْلَ لَمَا فِي الكِتَابِ وَلاَ فِي السُّنَّةِ وَلاَ وُجُودَ لَمَا فِي كَلاَمِ السَّلَف لاَ نَفْيًا وَلاَ إِنْبَاتًا؟! وَبِأَنَّهَا أَلْفَاظُ مُبْتَدَعَةُ ابْتَدَعهَا الجَهْمِيَّة (النَّفَاة!) لِنَفْيِ الصِّفَاتِ وَتَعْطِيل الرَّبِّ؟! وَالآن وَإِذَا تَعَلَّقَ الأَمْر بِالتَّحْسِيمِ بَحِدُ هَذَا الحَرَّانِي وَبِكُلِّ صَفَاقَةٍ وَحْهٍ يَتَنَكَّرُ لِنَظَرِيَّتِهِ الْمَشَدِةِ هَذِهِ فِي الأَلْفَاظِ وَالمُصْطَلَحاتِ الكَلاَمِيَّةِ وَيَرْعَمُ بِأَنَّ نِسْبَة (المَكَانِ!) المُشَدِّ وَيَرْعَمُ بِأَنَّ نِسْبَة (المَكَانِ!) لللهُ كَانَ مِنَ الأُمُورِ المُتَدَاوَلَةِ عِنْدَ الْسَّلَفِ: ((الْحَدِيث الَّذِي جَاءَ: "يَنْزِلُ لللهُ إِلَى السَّمَاء يَتَجَوَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ"))؟! فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى؟!.

ثَالِقًا: نِسْبَته هَذَا التَّحْسِيم وَالحُلُولِ لِلْإِمَامِ الأَشْعَرِي؟! مَعَ أَنَّ هَذَا الحَرَّانِي هُوَ نَفْسهُ وَفِي كَذَا مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ هَذَا وَحَتَّى فِي كُتُبِه الأُخْرَى يُصَرِّحُ بِأَنَّ الإِمَامِ الأَشْعَرِي حَالَفَ السَّلَف فِي إِحَالَةِ وَصْفه تَعَالَى بِمَا يُسَمِّيهِ: قِيَام الحَوَادِث الأَشْعَرِي حَالَفَ السَّلَف فِي إِحَالَةِ وَصْفه تَعَالَى بِمَا يُسَمِّيهِ: قِيَام الحَوَادِث الإِخْتِيَارِيَّة بِذَاتِ الوَاجِبِ أَوْ حُلُول الحَوَادِث بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ؟!، وَالآن يَنْقُض الإِخْتِيَارِيَّة بِذَاتِ الوَاجِبِ أَوْ حُلُول الحَوَادِث بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ؟!، وَالآن يَنْقُض الإِخْتِيَارِيَّة بِذَاتِ الوَاجِبِ أَوْ حُلُول الحَوَادِث بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ؟!، وَالآن يَنْقُض اللهِ عَرَى مُوافِقٌ لَهُ وَلِسَلَفِهِ الْمُحَسِّمَةِ فِي نِسْبَةِ (الحَرَكَة!) لله؟! وَصَدَقَ العَلاَّمَة بَدر الدِّين ابْن جَمَاعَة وَالتَّقِي السُّبْكِي وَالحَافِظ العِرَاقِي وَغَيْرِهم مِنَ الأَئِمَّةِ فِي وَصْف حَالَ هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَم وَأَنَّهُ كَثِيرِ التَّنَاقُضِ فِي كِتَابَاتِهِ؟! وَأَنَّ عِلْمهُ أَكْبَرُ مِنْ المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَم وَأَنَّهُ كَثِيرِ التَّنَاقُضِ فِي كِتَابَاتِهِ؟! وَأَنَّ عِلْمهُ أَكْبَرُ مِنْ عَلْهِ؟!.

رَابِعًا: هَذَا نَصُّ مِن ابْن تَيْمِيَّة فِي اعْتِقَادهِ قُرْبِ الرَّبِّ (بِذَاتِهِ!) إِلَى (ذَوَاتِ!) المَخْلُوقَاتِ القُرْبِ الَّذِي هُوَ الْقُرْبِ الحِسِّي الْمَعْرُوفِ؟! وَأَنَّهُم هُمْ بِدَوْرِهِم يَقْرُبُونَ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ بِقَطْعِ (المَسَافَةِ!) الكَائِنَةِ بَيْنَهُم وَبَيْنَهُ؟! فَحَسْبَ مَنْطِق هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَم وَتِلْمِيذِهِ الوَقِيِّ ابْنِ القَيِّم الَّذِي أَثْبَتَ المَزِيَّة مَنْطِق هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَم وَتِلْمِيذِهِ الوَقِيِّ ابْنِ القَيِّم الَّذِي أَنْبَتَ المَزِيَّة لِلْسَّمَاءِ السَّابِعَةِ لِقُرْبِهَا مَسَافَةً مِنْ مَكَانِ رَبِّهِ؟! فَالْكَفَرة مِنْ رُوَّادِ الفَضَاء (أَقْرَبُ!) مَزِيَّةً وَمَسَافَةً إِلَى الله مِنْ المُوحِّدِينَ مِنْ عَلَى وَجْهِ البَسِيطَةِ؟! فَالقُرْآن يَقُول: "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" [العَلق:19] وَفَهُم الْحُرَّانِي وَصَحْبه فَالقُرْآن يَقُول: "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" [العَلق:19] وَفَهُم الْحُرَّانِي وَصَحْبه يُطِيف: "وَاصْعَدْ وَاقْتَرِبْ" [العَلق:19] وَفَهُم الْحُرَّانِي وَصَحْبه يُضِيف: "وَاصْعَدْ وَاقْتَرِبْ" [العَلق:19] وَفَهُم الْحَرَّانِي وَصَحْبه يُضِيف: "وَاصْعَدْ وَاقْتَرِبْ"؛ أَنْ الله عَنْ هَذَا الهَذَيَان.

خَامِسًا: التَّنْبِيه أَيْضًا إِلَى تَنَكُّرِهِ لِتَأْصِيلاَتِهِ المُهَلْهَلَةِ فِي نَفْسِهَا وَالَّتِي طَالَمَا يُدَنْدِنُ حَوْلَهَا، إِذَا تَعَلَّقَ الأَمْر بِنُصْرَةِ مَشْرَبه فِي التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ؟!.

نَعَم؛ فَلَطَالَمَا زَعَمَ هَذَا الْرَّجُل أَنَّ مَذْهَب السَّلَفَ يَقُومُ عَلَى حَمْلِ الصِّفَاتِ عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّعُويَةِ مَعَ تَفْويضِهِم لِلْكَيْف عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّعُويَةِ مَعَ تَفْويضِهِم لِلْكَيْف فَقَط أَيْ: تَفْويضِ الهَيْئَة وَالْحَالَةِ؟! وَالآن فَالرَّجُل مُلْتَزِمٌ بِتَفْسِيرِ القُرْبِ فِي فَقَط أَيْ: تَفْويضِ الهَيْئَة وَالْحَالَةِ؟! وَالآن فَالرَّجُل مُلْتَزِمٌ بِتَفْسِيرِ القُرْبِ فِي فَقَط أَيْ: تَغُويضِ الهَيْئَة وَالْحَالَةِ؟! وَالآن فَالرَّجُل مُلْتَزِمٌ بِتَفْسِيرِ القُرْب فِي حَقِّل عَمَالَ عَلَى بِعِنْسِ مَا هُو مِنَ: (الْحَرَكَةِ!) وَلَكِنَّهُ خَرَقَ قَاعِدَتهُ فِي الكَيْف حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ الله ((يَتَحَوَّلُ!)) فِي السَّمَاء مِنْ ((مَكَانِ!)) إلى خَيْث رَعَمَ أَنَّ الله ((يَتَحَوَّلُ!)) فِي السَّمَاء مِنْ ((مَكَانِ!)) إلى اللهُ ((مَكَانِ!)) إلى اللهُ ((مَكَانِ!))؟!.

هَذَا؛ وَبِعَضِّ النَّظَرِ عَمَّا فِي مِثْلِ هَذِهِ الوَثَنِيَّاتِ مِنْ جَمْسِمٍ صَرِيحٍ وَقَوْلٍ ظَاهِرٍ بِحُلُولِ البَارِي فِي عَنْلُوقَاتِهِ؟! فَهُو بِالنِّسْبَة لِعَقِيدَة هَذَا الرَّجُل: تَحْدِيدُ صَرِيحٌ مِنْهُ لِكَيْفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي حَقِّ رَبِّهِ دُونَ غَيْرها مِنَ الْكَيْفِيَّات: فَالله عِنْدَ الْحَرَّانِي مِنْهُ لِكَيْفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي حَقِّ رَبِّهِ دُونَ غَيْرها مِنَ الْكَيْفِيَّات: فَالله عِنْدَ الْحَرَّانِي مِنْهُ لِكَيْفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي حَقِّ رَبِّهِ دُونَ غَيْرها مِنَ الْكَيْفِيَّات: فَالله عِنْدَ الْحَرَّانِي (رَيتَجَوَّل!)) مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فِي السَّمَاء كَمَا يَتَجَوَّلُ المَخْلُوق مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فِي الله مِنْ هَذَا التَّجْسِيمِ وَالْحُلُولِ المُبِين! مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فِي الأَرْضِ؟!، نَعُوذُ بِالله مِنْ هَذَا التَّجْسِيمِ وَالْحُلُولِ المُبِين! سَلَوازِمِ البَيِّنَةِ الَّتِي لاَ مَكَانٍ لِلْهُ مِنْ هَذَا التَّجْسِيمِ وَالْحُلُولِ المُبِين! التَّنْبِيه إِلَى بَعْضِ تَنَاقُضَاتِهِ المَشِينَة وَبَعْضِ اللَّوَازِمِ البَيِّنَةِ الَّتِي لاَ فَي الْفَحُوهِ؟!.

نَعَم؛ فَهَذَا الْحُرَّانِي مَا بَرِحَ يَزْعُم بِأَنَّ رَبَّهُ فِي (حَيِّزٍ عَدَمِيٍّ!) أَيْ: حَيِّز ذَاته تَعَالَى وَالَّذِي هُوَ (حُدُودهُ!) وَ(نِهَايَاتهُ!) كَمَا يُفَسِّرُهُ هُوَ -ابْن تَيْمِيَّة- نَفْسهُ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ ذَلِكَ، فَلاَ يُحِيطُ بِهِ تَعَالَى شَيْء مِنْ عَنْلُوقَاتِهِ بَلْ هُوَ مُحَاطُّ فَقَط جَلَّ وَعَزَّ عَنْ ذَلِكَ، فَلاَ يُحِيطُ بِهِ تَعَالَى شَيْء مِنْ عَنْلُوقَاتِهِ بَلْ هُوَ مُحَاطُّ فَقَط بِحُدُودِهِ وَنِهَايَاتِهِ الدَّاحِلَة فِي مُسَمَّى ذَاته كَمَا يَدَّعِي -تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِ-، وَثَمَا يَاتِهِ الدَّاحِلَة فِي مُسَمَّى ذَاته كَمَا يَدَّعِي -تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِ-، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَنْزِل إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا وَلاَ يَخْلُو مِنْهُ العَرْش؟!.

وَالآن؛ وَإِذَا تَعَلَّقَ الأَمْرِ وَكَمَا قُلْنَا بِنُصْرَةِ التَّجْسِيمِ، فَالرَّجُل لاَ يَجِدُ أَيّ غَضَاضَةٍ فِي مُنَاقَضةِ تَأْصِيلاَتِهِ جَهَاراً نَهَاراً لِيَزْعُم بِأَنَّ رَبَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ غَضَاضَةٍ فِي مُنَاقَضةِ تَأْصِيلاَتِهِ جَهَاراً نَهَاراً لِيَزْعُم بِأَنَّ رَبَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاء ((يَتَحَوَّل!)) مِنْ ((مَكَانِ!)) إِلَى ((مَكَانِ!))؟! مَعَ أَنَّ السَّمَاء الدُّنْيَا فِي حَيِّزٍ وُجُودِيٍّ لاَ عَدَمِيٍّ مَحْوِيَّة وَمُحَاطَة بِعَظَائِم المَحْلُوقَاتِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَتْبَاعِهِ؟!

فَلَزِمِ أَنْ ((يَتَجَوَّل!)) تَعَالَى ((مُحَرِّكً!)) نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ حَيِّزٍ وُجُودِيٍّ إِلَى خَيِّزٍ وُجُودِيٍّ آخِرٍ ((دَاخِل!)) هَذِهِ السَّمَاءِ المَخْلُوقَةِ؟! وَهَذَا قَوْلٌ بِالْحُلُولِ حَيِّزٍ وُجُودِيٍّ آخِرٍ ((دَاخِل!)) هَذِهِ السَّمَاءِ المَخْلُوقَةِ؟! وَهَذَا قَوْلٌ بِالْحُلُولِ لاَ مَفَرَّ لَهُ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ فِي حَالِ الْتِزَامَ هَذَهِ العَقِيدَة البَاطِلَةِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ؟! وَيَتَضَمَّنُ لِزَامًا القَوْل بِإِحَاطَة المَخْلُوقَاتِ بِخَالِقْهَا؟! وَهَذَ فِيهِ مَا فِيهِ؟! فَتَامَّل مَبْلَغ هَذِهِ التَّنَاقُضَاتِ؟!

وَإِذَا كَانَ الله يَنْزِل وَلاَ يَخْلُو مِنْهُ العَرْش كَمَا يَدَّعِي هَذَا الرَّجُل وَفِي الْحَقِيقَة هُو يَقْصِدُ أَنَّهُ تَعَالَى: (يَتَمَدَّدُ!) أَوْ (يَطُولُ!) أَوْ (يَنْبَسِطُ!) أَوْ (يَتَدَلَّى!) أَوْ (يَتَمَلَّى!) أَوْ (يَتَمَلَّى اللَّهُ فِي النَّوْلِ؟!) أَوْ (يَتَمَلَّى اللَّهُ فِي النَّوْلِ؟! أَوْ (يَتَمَلَّى اللَّهُ فِي النَّوْلِ؟!) أَوْ (يَتَمَلَّى اللَّهُ فِي النَّالِ الْمَعْنَى اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ فِي النَّوْلِ؟! أَوْ (يَتَلَمُ مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَينَ:

(أ) يَنْزِلُ الله إِلَى السَّمَاء ((يَتَجَوَّلُ!)) مِنْ ((مَكَانِ!)) إِلَى ((مَكَانِ!)) إِلَى ((مَكَانٍ!))؟!.

(ب) يَنْزِل الله إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَلاَ يَخْلُو مِنْهُ الْعَرْشِ؟!.

مِنَ الشَّنَائِعِ وَالْفَظَائِعِ مَا يُحِيلُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَة مِنْ عَقْلٍ؟!، فَالقِسْمِ اللَّذِي هُو فِي الْعُلُوِي مِنْ رَبِّ ابْن تَيْمِيَّة (جَالِسُ!) عَلَى الْعُرْشِ؟! وَالقِسْمِ الَّذِي هُو فِي الْعُلُوِي مِنْ رَبِّ ابْن تَيْمِيَّة (جَالِسُ!) عَلَى الْعَرْشِ؟! وَالقِسْمِ الَّذِي هُو فِي الْعُلُوِي مِنْ رَبِّ ابْن تَيْمِيَّة (جَالِسُ!) عَلَى الْعَرْشَ؟! وَالقِسْمِ الَّذِي هُو فِي الْعُلُوي مِنْ رَبِّ ابْن تَيْمِيَّة (جَالِسُ!) عِلَى الْعَرْشَ؟! وَالقِسْمِ اللَّذِي هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلْمِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْعُلُولُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (189/8).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي – فِي بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي – فِي الدِّرَاسَةِ (59/9–60).

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (ت:728هـ): ((فَإِنَّ كَوْنَ الْشَيْءِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، أَوْ لَا يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ، فَرْعُ كَوْنِهِ ذَا قَدْرٍ، فَمَا لاَ قَدْرَ لَهُ لاَ يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ، وَلاَ الْوَصْفَ بِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ كَالْمَعْدُومِ، لاَ يُقَالُ فِيهِ: إِنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ كَالْمَعْدُومِ، وَلاَ يُقَالُ فِيهِ: إِنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ. وَقَدْ بَسَطْنَا هَذَا فِي الْوَصْفِ بِالنِّهَايَةِ وَعَدَمِهَا.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَدَمُ قَبُولَ الْوَصْفِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ وَنَفْيِهِ، لاَ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَوْجُودِ، كَمَا بَيَّنَا هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ الْمَعْدُومِ، لاَ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَوْجُودِ، كَمَا بَيَّنَا هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ الْمَعْدُومَ لاَ يَقْبَلُ الإِتِّصَافَ بِالْصِّفَاتِ الْمُتَقَابِلَةِ، فَلاَ يُقَالُ فِيهِ: عَالِمٌ وَلاَ الْمَعْدُومَ لاَ يَقِيدُ وَلاَ عَاجِزٌ، وَلاَ يَزِيدُ وَلاَ يَزِيدُ وَلاَ يَزِيدُ وَلاَ يَزِيدُ وَلاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنِقُصُ. وَلاَ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ. فَا الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ بِالْزِّيَادَةِ وَالْنَقْصَانِ وَلاَ بِعَدَمِ ذَلِكَ وَهُو فَا مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِذِي قَدْرِ، فَهَذَا: لاَ يُعْقَلُ)).انْتَهَى (1)؟!.

التَّعْلِيق: هَذَا التَّقْرِيرِ مِنَ المُشَيَّخِ عَلَى الْإِسِلاَمِ جِدُّ خَطِيرٍ، وَيَسْتَدْعِي وَقَفَاتٍ:

أُولاً: هَذَا الْكَلاَم سَاقَهُ ابْن تَيْمِيَّة فِي الْإعْتِرَاضِ عَلَى الْإِمَامِ الرَّازِي حِينَ أَكَّدَ هَذَا الْأَخِيرِ عَلَى عَقِيدَة أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي كُوْنِهِ جَلَّ وَعَلاَ لَيْسَ بِجِسْمٍ هَذَا الْأَخِيرِ عَلَى عَقِيدَة أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي كُوْنِهِ جَلَّ وَعَلاَ لَيْسَ بِجِسْمٍ مُقَدَّر بِحَجْمٍ وَمَسَاحَةٍ وَفِهَايَاتٍ وَكُمِّ وَأَبْعَادٍ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَقْبَل سُبْحَانَهُ الْوَصْفَ بِ: "الْزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ" فِي ذَاتِهِ جَلَّ وَعَلاَ كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُوصَفَ الْوَصْفَ بِ: "الْزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ" فِي ذَاتِهِ جَلَّ وَعَلاَ كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُوصَفَ

جَلَّ وَعَزَّ بِأَنَّهُ "لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ" بِمَعْنَى: أَنَّ (حَجْمَهُ!) جَلَّ وَعَزَّ مُقَدَّر مِقَدَّر بِأَنَّهُ "لاَ يَزِيدُ وَلاَ النَّقْصَان. إِذْ أَصْل الحَجْمِيَّة وَالحَدِّ وَالأَبْعَادِ مِقْدَارٍ مُحَدَّدٍ لاَ يَقْبَلُ الزِّيَادَة وَلاَ النَّقْصَان. إِذْ أَصْل الحَجْمِيَّة وَالحَدِّ وَالأَبْعَادِ مَنْفِيَّةُ عَنْهُ تَعَالَى.

ثَانِيًا: إِذًا؛ وَحَسْبَ المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ فَكُوْنِ الشَّيْء: ((يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، أَوْ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ، فَرْعُ كُوْنِهِ ذَا قَدْرٍ)) أَيْ أَنَّ القَوْل بِقَبُولِ الشَّيْء لَوْ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فِي (ذَاتِهِ!) فَرْعُ كُوْن لِلْزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فِي (ذَاتِهِ!) فَرْعُ كُوْن لِلْزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فِي (ذَاتِهِ!) فَرْعُ كُوْن للْزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فِي (ذَاتِهِ!) فَرْعُ كُوْن هَذَا الشَّيْء يَقْبَلُ (الْحَجْمِيَّةِ!)، حَتَّى يَصِحُ فَرْضُ هَذِهِ الأَوْصَافِ فِي حَقِّهِ؟!.

وَاسْتَمِع إِلَى الْحَرَّانِي وَهُو يُؤَكِّدُ نَظْرَتَهُ: ((فَمَا لاَ قَدْرَ لَهُ لاَ يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالنِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ، وَلاَ الْوَصْفَ بِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ كَالْمَعْدُومِ، لاَ يُقَالُ فِيهِ: إِنَّهُ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ)) إذًا فَهَذِهِ فِيهِ: إِنَّهُ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ)) إذًا فَهَذِهِ الأَوْصَاف لاَ تَصْدُقُ إِلاَّ عَلَى ذِي (حَجْمِ!)؟!.

يُكْمِلُ الحَرَّانِي قَائِلاً: ((وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَدَمُ قَبُولِ الْوَصْفِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ وَنَعْدِم قَبُولِ الْوَصْفِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ وَنَعْدِهِ، لاَ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَوْجُودِ))، إذًا فَالْرَّجُل وَنَعْدِهِ، لاَ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَوْجُودِ))، إذًا فَالْرَّجُل يُقَرِّرُ بِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ [الْوَاحِب؛ المُمْكِن] لاَ يَقْبَلُ:

(أ) "الْوَصْفَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ" فِي (حَجْمِ!) ذَاته؟!

(ب) "وَلاَ الْوَصْفَ بِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ"؟!

فَهُوَ: مَعْدُومٌ غَيْر مَوْجُودٍ؟!

إِذًا؛ فَحَاصِلُ نَظَرِيَّة هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ:

(أ) إِمَّا أَنْ يَكُونَ البَارِي يَقْبَلُ الْوَصْفَ "بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ" فِي (حَجْمِهِ!) تَعَالَى؟!، وَهَذَا تَصْرِيحُ بِالإِنْقِلاَبِ؟!، وَمِنَ المُسْتَبْعَدِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَاداً لِإِنْ تَعْلَى؟!، وَهِذَا تَصْرِيحُ بِالإِنْقِلاَبِ؟!، وَمِنَ المُسْتَبْعَدِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَاداً لِإِنْ تَعْمِيَّة؟! وَإِنْ كَانَ فِي كَلاَمِهِ عَلَى بَعْضِ المَوَاضِعِ عَلاَمَات اسْتِفْهَامٍ ضَحْمَةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ؟!...الخ؟!.

(ب) أَنَّهُ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِأَنَّهُ "لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ" لِأَنَّهُ أَصْلاً لِيُسْمِ فَلاَ (حَجْمُ!) وَلاَ فَرْضَ لِلاَّبْعَادِ؟! فَلاَ يَقْبَلُ ذَاتِ الوَاحِبِ أَصْلاً إِلْوَصْفَ بِالزِّيَادَة وَالنَّقْصَانِ" وَ"لاَ الْوَصْفَ بِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ"، وَهَذَا الْوَصْفَ بِالزِّيَادَة وَالنَّقْصَانِ" وَ"لاَ الْوَصْفَ بِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ"، وَهَذَا مُرَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الحَدِيث مِنْ وَرَاءِ مِثْلِ هَذِهِ الإطْلاقَاتِ. وَمِنَ المُحَالِ بِمَكَانٍ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَاداً لاِبْنِ تَيْمِيَّة، وَالْحَجْمِ عَنْ رَبِّهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ؟!، لَيْسَ إِلاَّ قَولاً بِنَفْي وُجودِهِ تَعَالَى؟!.

(ج) إِمَّا أَنَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ الْوَصْفَ "بِأَنَّهُ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ" فِي (حَجْمِهِ!) تَعَالَى؟! بِمَعْنَى أَنَّ (حَجْمَهُ!) تَعَالَى ثَابِتٌ عَلَى حَدِّ مُعَيَّنٍ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَى؟! بِمَعْنَى أَنَّ (حَجْمَهُ!) تَعَالَى فِي مِقْدَارِ (حَجْمِهِ!) هَذَا بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ يَنْقُصُ عَنْهُ، فَلاَ يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ تَعَالَى فِي مِقْدَارِ (حَجْمِهِ!) هَذَا بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؟!، وَهَذَا بَحْسِيمٌ صَرِيحٌ؟!. فَلَمْ يَبْقَ بِالْحُصْرِ وَالإسْتِقْصَاءِ إِلاَّ هَذَا التَّفْسِير، فَهُو مَذْهَبهُ؟! فَهُو القَوْلِ الَّذِي حَرَّرَهِ الرَّازِي عَن (المُجَسِّمَة!) التَّفْسِير، فَهُو مَذْهَبهُ؟! فَهُو القَوْلِ الَّذِي حَرَّرَهِ الرَّازِي عَن (المُجَسِّمَة!) وَمُو يَقُولُ: وَرَدَّهُ عَلَيْهِم فَانْبَرَى هَذَا الْحَرَّانِي لِلدِّفَاعِ عَنْهُم وَاسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: ((وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ قَوْلَهُ [الإِمَام الرَّازِي]: يَقْتَضِي كَوْنَهُ [تَعَالَى] غَيْر قَابِلٍ ((وَالْمَقْصَانِ. يُفَسَّرُ بِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: فَإِمَّا أَنْ يَعْنِي أَنَّ ذَاتَهُ [تَعَالَى] لاَلْزِيّادَةِ وَالنَّوْمَانِ. يُفَسَرُ بِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: فَإِمَّا أَنْ يَعْنِي أَنَّ ذَاتَهُ [تَعَالَى] لاَلْزِيّادَةِ وَالنَّوْرَةُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ لَا أَنْ ذَاتَهُ [تَعَالَى] لاَلْزِيَادَةِ وَالنَّوْلَةُ أَلْوَالِهُ إِللَّالِيَادَةِ وَالنَّهُ عَلَى أَنْ ذَاتَهُ [تَعَالَى] لاَ التَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْنِي أَنَّ ذَاتَهُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْنِي أَنَّ ذَاتَهُ إِلَيْهِ وَهُو يَعْمِي أَنْ أَنْ يَعْنِي أَنَّ ذَاتَهُ إِلْمُ إِلَالْمِقْعُ الْمِلْهُ الْمَامِ الرَّائِي إِلَيْهِ فَهُو اللْهُ الْمُعْقِلُ الْمَامِ الرَّائِي إِلَيْنِ إِلَى الْمُعْمِى الْمُنْ يَعْنِي أَنْ ذَاتُهُ إِلَى الْمُ الْعَلَى اللْعَلَى الْمُعْلِى الْمُ

تَقْبَلُ أَنْ يُزَادَ فِيهَا وَيُنْقَصَ مِنْهَا. وَإِمَّا أَنْ يَعْنِي بِهِ أَنَّ ذَاتَهُ لاَ تُوصَفُ بِنَفْيِ الْزِّيَادَةِ وَالْنُقْصِ، وَلاَ بِثُبُوتِ ذَلِكَ. وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنْ يُقال: إِمَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتُهُ لَهَا قَدْرٌ وَحَدٌّ، وَإِذَا امْتَنَعَ [ذَلِكَ امْتَنَعَ] أَنْ يُوصَفَ بِنَفْيِ الْزِّيَادَةِ وَالنَّقُصِ، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُوصَفَ [بِ]: [ثُبُوتِ ذَلِكَ؟] إِذْ الْوَصْفُ بِثُبُوتِ وَالنَّقُصِ، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُوصَفَ [بِ]: [ثُبُوتِ ذَلِكَ؟] إِذْ الْوَصْفُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ وَالْنُقْصِ، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُوصَفَ [بِ]: [ثُبُوتِ ذَلِكَ؟] إِذْ الْوَصْفُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ وَنَفْيِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عَمَّا لَهُ: قَدْرٌ. فَإِنْ أَرَادَ بِهِ: لاَ تَزِيدُ وَلاَ تَنْقُصُ، وَهَدُا هُوَ قَوْلُ مُنَازِعِيهِ الَّذِينَ يُسَمِّيهِم: الْمُجَسِّمَةَ بِعَيْنِهِ...))(2) فَهُو إِذًا وَلَا المُحَسِّمَة الَّذِينَ يُنَافِحُ عَنْهُم هَذَ الرَّجُل فَهُم سَلَفَهُ؟!...اخ؟!. قُولُ المُحَسِّمَة الَّذِينَ يُنَافِحُ عَنْهُم هَذَ الرَّجُل فَهُم سَلَفَهُ؟!...اخ؟!. وَالنَّيُّاتُ تَأَمَّل قَوْل ابْن تَيْمِيَّة: ((فَأَمَّا كَوْنُ الْشَيْءِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ بِالْزِيادَةِ وَالْتَاتُ تَأَمَّل قَوْل ابْن تَيْمِيَّة: ((فَأَمَّا كَوْنُ الْشَيْءِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ بِالْزِيَادَةِ وَالْتَاتُ وَلَا وَلاَ بِعَدَمِ ذَلِكَ وَهُو مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِذِي قَدْرٍ، فَهَذَا: لاَ يُعْقَلُ))؟!

(أ) لَيْسَ بِذِي قَدْرٍ أَيْ: (حَجْمٍ!)؟!

إِذًا؛ فَلاَ يُعْقَلُ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة كَوْنِ البَارِي:

(ب) غَيْر مَوْصُوفٍ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَلاَ بِعَدَمِ ذَلِكَ؟! فَرَبُّ ابْن تَيْمِيَّة: (جِسْمٌ!) مُقَدَّر بِ: (حَجْمِ!) مُحَدَّدٍ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ

فَرَبُّ ابْن تَيْمِيَّة: (جِسْمُ!) مُقَدَّر بِ: (حَجْمٍ!) مُحَدَّدٍ لا يَزِيدُ وَلا يَنْقَصُ عَلَيْهِ؟!

راً) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) 582–581).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (2) (7). (579-578).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((الثَّالِثُ: قَوْلُ: أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، الَّذِينَ يُشْبِتُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعُرْشِ، وَأَنَّ حَمَلَةَ الْعُرْشِ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الثَّانِيةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ مَارَ يَزْدَادُ قُرْبًا إِلَى رَبِّهِ بِعُرُوجِهِ وَصُعُودِهِ؛ وَكَانَ عُرُوجُهُ إِلَى اللَّهِ، لَا إِلَى مَارَبِهِ بِعُرُوجِهِ وَصُعُودِهِ؛ وَكَانَ عُرُوجُهُ إِلَى اللَّهِ فِي السَّجُودِ، وَإِنْ كَانَ مُكْرَدِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّ رُوحَ الْمُصَلِّي تَقْرُبُ إِلَى اللَّهِ فِي السُّجُودِ، وَإِنْ كَانَ بَدُنُهُ مُتَوَاضِعًا. وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ))(1).

### التَّعْلِيق:

أُوّلاً: لاَ يَشُكُ عَاقِلُ أَنَّ إِثْبَاتِ الْقُرْبِ وَالبُعْدِ بَيْنَ مَوْجُودَيْنِ عَلَى سَبِيلِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَهُمَا يَقْضِي بِإِثْبَاتِ جِسْمِيَّة (الْجُدُودِ!) وَ(الأَبْعَادِ!) وَ(النِّهَايَاتِ!) لِهِنَيْنِ، فَ: (حَيِّزُ!) أَحَدهمَا وَالَّذِي هُوَ حُدُودهُ وَلِالنِّهَايَاتِ!) لِهِنَيْنِ النَّاتِيْنِ، فَ: (حَيِّزُ!) أَحَدهمَا وَالَّذِي هُوَ حُدُودهُ وَهِمَايَاتِهِ الْدَّاخِلَة فِي مُسَمَّى ذَاته، مَوْجُودٌ فِي جِهَةٍ مَا مِنْ (حَيِّزِ!) [الحُدُود وَهِمَايَاته الْآلِخِيرِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مُتَلاَصِقَيْنِ فَتَكُون (حُدُود!) الأَوَّل وَالنِّهَايَات] الآخر. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مُتَلاَصِقَيْنِ فَتَكُون (حُدُود!) الأَوَّل (مُلاَصِقَة!) وَ(مُمَاسَّة!) لِ: (حُدُودِ!) الثَّانِي فَتَنْعَدِمُ المَسَافَة بَيْنَهُمَا مِنْ (مُلاَصِقَة!) وَ(مُمَاسَّة!) لَا مُتَبَاعِدَيْنِ يَحُولُ بَيْنَهُمَا (حَيِّزُ!) ثَالِثُ عِهَةٍ (المُلاَقَاةِ!)، أَوْ يَكُونَا مُتَبَاعِدَيْنِ يَحُولُ بَيْنَهُمَا (حَيِّزُ!) ثَالِثُ يُلاَصِقَهُمَا مِنْ جِهَةٍ (المُلاَقَاةِ!) وَتَكُون مَسَاحَة عَيْنُ ذَاتِ هَذَا (الفَاصِل!) يُلاَصِقَهُمَا مِنْ جِهَةٍ (المُلاَقَاةِ!) وَتَكُون مَسَاحَة عَيْنُ ذَاتِ هَذَا (الفَاصِل!) هِيَ نَفْسِهَا مَسَافَة هَذِهِ البَيْنِيَّة...

إِذًا: فَلاَ يُعْقَلُ بَيْنِيَّة (المَسَافَةِ!) بَيْنَ مَوْجُودَيْنِ إِلاَّ بِصِحَّةِ فَرْضِ (رَجِسْمِيَّة!)) (الخُدُودِ!) وَ(المِسَاحَةِ!) وَ(الحَجْمِ!) وَ(الكَمِّ!) وَ(الأَبْعَادِ!) مِنْ (طُولٍ!) وَ(عَرْضٍ!) وَ(عُمْقٍ!)، فِي هَذَيْنِ الذَّاتَيْنِ.

ثَانِيًا: فَرَائِدُ الفَضَاءِ -فَرَضًا! - يَبْدَأُ بِشَقِّ الْمَسَافَةِ الْمَزْعُومَةِ انْطِلاَقًا مِنْ نُقْطَةِ مُعَيَّنَةٍ دَاخِلَ (جِسْم!) هَذَا الْعَالَمِ (الْمَحْدُودِ!) وَيَمْضِي صُعُداً لِيَحْرِقَ نُقْطَةٍ مِنْ (حُدُود!) السَّمَاءِ الأُوْلَى فَالْثَّانِيَةِ وَهَكَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى آخِرِ نُقْطَةٍ مِنْ (حُدُود!) السَّمَاءِ الأُوْلَى فَالْثَّانِيَةِ وَهَكَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى آخِرِ نُقْطَةٍ مِنْ (حُدُود!) السَّمَاءِ الأُوْلَى فَالْثَّانِيَةِ وَهَكَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى آخِرِ نُقْطَةٍ مِنْ (حُدُود!) أَوْ (حُدُود!) هَذَا الْعَالَمِ الْمَحْلُوقِ وَالَّتِي يَبْدَأُ بَعْدَهَا مُبَاشَرَةً (حَيِّرُ!) أَوْ (حُدُود!) وَ(مِسَاحَة!) النَّاتِ الْوَاجِبِ جَلَّ وَعَزَّ؟! فَرَبُّ ابْن تَيْمِيَّة: أَوْ (حُدُودُ!) وَ(مِسَاحَة!) الذَّاتِ الْوَاجِبِ جَلَّ وَعَزَّ؟! فَرَبُ ابْن تَيْمِيَّة: (مُلاَصِقُ!) مِنْ جَانِبِهِ التَّحْتَانِي تَعَالَى لِلْصَّفْحَة الْعُلْيَا مِنَ الْعَالَمِ أَيْ: الْعُرْش؟!(2)

وَرَبُّ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ، إِذًا: (جِسْمُ!): لَهُ (مِسَاحَةُ!) وَ(حَجْمُ!) وَرَبُّ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ، إِذًا: (جِسْمُ!): لَهُ (مِسَاحَةُ!) وَ(حُجْمُ!) وَ(أَبْعَادُ!) وَ(حُدُودُ!) يَنْتَهِي عِنْدَهَا وَلَيْسَ هُوَ تَعَالَى ذَاهِبًا فِي الجُهَاتِ بِلاَ فَوَاتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ حَدِّ فَيَمْتَزِجَ مِنْ (جَانِبِهِ!) التَّحْتَانِيُّ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ ذَلِكَ بِنَ فَايَةٍ وَلاَ حَدِّ فَيَمْتَزِجَ مِنْ (جَانِبِهِ!) التَّحْتَانِيُّ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ ذَلِكَ بِن (جَسْمِ!) الْعَالَمِ الْمَحْلُوق؟!

ثَالِقًا: فَرْضُ مَسَافَةٍ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ يَسْتَلْزِمُ حَتْمًا وُجُوب مُبَايَنَةِ الخَالِق لِلْمَحُلُوقِ بِالْجِهَةِ، فَالْعَالَمُ فِي جِهَةٍ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِ، وَالعَالَم خَارِج ذَات الْمَحُلُوقِ بِالْجِهَةِ، فَالْعَالَمُ فِي جِهَةٍ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِ، وَالعَالَم خَارِج ذَات الوَاجِب الحُرُوج الَّذِي يَقْتَضِي الإِنْفِصَالِ الحِسِّي، وَكُلُّ هَذَا يُلَزِّمُ عَلَى قَائِلِهِ الوَاجِب الخُرُوج الَّذِي يَقْتَضِي الإِنْفِصَالِ الحِسِّي، وَكُلُّ هَذَا يُلَزِّمُ عَلَى قَائِلِهِ أَنْ يَكُونَ ذَات الْوَاجِبُ يَقْبَلُ الوَصْف بِ: (اللَّرُخُول!) فِي الْعَالَمِ وَ(الْخُرُوج!) مِنَ الْعَالَمِ؟! فَكُلُّ ذَاتٍ يَقْبَلُ (الخُرُوج!) عَنْ غَيْرِهِ أَيْ: (الإِنْفِصَال!) عَنْهُ مِنَ الْعَالَمِ؟! فَكُلُّ ذَاتٍ يَقْبَلُ (الخُرُوج!) عَنْ غَيْرِهِ أَيْ: (الإِنْفِصَال!) عَنْهُ

بِالمَسَافَةِ يَقْبَلُ لِزَامًا (الدُّحُول!) فِي هَذَا الْغَيْرِ (الإِتْصَالِ!) الحِسِّي بِهِ وَ(المُمَازَجَةِ!)؟! وَهَذَا لاَ يُنْكِرُهُ إِلاَّ مُعَانِدٌ سَاقِطٌ مِنْ دِيْوَانِ المُحَاطَبِينَ؟! فَإِذَا جَوَّزَ عَقْل ابْن تَيْمِيَّة عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَنْفَصِلَ تَعَالَى عَنِ الْعَالَمِ بِالْمَسَافَةِ فَيَلْزَمهُ لِزَامًا بَيِّنًا لاَ انْفِكَاكَ لَهُ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَنْ يُجُوِّزَ عَلَيْهِ تَعَالَى أَيْضًا وَيُلْزَمهُ لِزَامًا بَيِّنًا لاَ انْفِكَاكَ لَهُ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَنْ يُجُوِّزَ عَلَيْهِ تَعَالَى أَيْضًا (الْدُّحُول!) فِي الْعَالَمِ وَ(الإِخْتِلاَطِ!) بِالْمَخْلُوقَاتِ؟! وَهُو مَا يُحَاوِلُ هَذَا (الْدُّحُول!) فِي الْعَالَمِ وَ(الإِخْتِلاَطِ!) بِالْمَخْلُوقَاتِ؟! وَهُو مَا يُحَاوِلُ هَذَا الْحَرَّانِي الْمُرُوبِ مِنْهُ دَفْعًا بِالْصَّدْرِ وَلَكِن هَيْهَات هَيْهَات أَنْ يَنْفَكَ عَنْ هَذَا الْإِلْزَامِ؟!

وَإِذَا كَانَ عَقْلِ ابْنِ تَيْمِيَّة يُجُوِّزُ الْقُرْبِ بِالْمَسَافَة مِنْ رَبِّهِ، فَهَذَا يَعْنِي حَتْمًا أَنَّ رُوّاد الْفَضَاء الْكَفَرَةِ (أَقْرَبُ!) مَزِيَّةً وَمَسَافَةً إِلَى الله مِنْ المُوحِّدِينَ مِنْ عَلَى وَجُهِ الْبَسِيطَةِ؟! وَأَنَّ الْعَرْشِ الْمَرْبُوبِ (أَقْرَبُ!) مَزِيَّةً وَمَسَافَةً إِلَى رَبِّ الأَرْبَابِ وَجُهِ البَسِيطَةِ؟! وَأَنَّ الْعَرْشِ الْمَرْبُوبِ (أَقْرَبُ!) مَزِيَّةً وَمَسَافَةً إِلَى رَبِّ الأَرْبَابِ وَجُهِ البَسِيطَةِ؟! وَأَنَّ الْعَرْشِ الْمَرْبُوبِ (أَقْرَبُ!) مَزِيَّةً وَمَسَافَةً إِلَى رَبِّ الأَرْبَابِ مِنْ أَفْضَلِ خَلْقِ الله عَلْقِ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيِّد الخَلْقِ المُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيِّد الخَلْقِ المُصْطَفَى صَلَّى الله عَلْقِ المُعْدُ وَاقْتَرِبٌ" [العَلَق:19] وَفَهُم الْحُرَّانِي وَسَلَّم؟!، فَالقُرْآن يَقُول: "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" [العَلَق:19] وَفَهُم الْحُرَّانِي وَصَحْبه يُضِيف: "وَاصْعَدْ وَاقْتَرَبْ"؟!، تَعَالَى الله عَنْ هَذَا الهَذَيَان.

رَابِعًا: هَذَ الْكَلاَم مِنْ ابْنِ تَيْمِيَّة فَرَّعهُ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي يَدَّعِي فِيهِ: ((الْمُتِنَاعِ أَنْ يَكُونَ مَعْ ذَلِكَ لاَ دَاخِلَ أَنْ يَكُونَ مَعْ ذَلِكَ لاَ دَاخِلَ الْعَالَم وَلا خَارِجَهُ))؟!(3)

 (3191) فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، غَيْرُهُ"، فَقَبْلَ خَلْقِهِ تَعَالَى لِلْمَحْلُوقَاتِ كَانَ رَبُّنَا وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، فَلَمْ يَكُنْ جَلَّ وَعَزَّ مُتَّصِلاً بِالعَالَمِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ، وَلاَ قَرِيبًا بِالمَسَافَةِ مِنْ فَلَمْ يَكُنْ جَلَّ وَعَزَّ مُتَّصِلاً بِالعَالَمِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ، وَلاَ قَرِيبًا بِالمَسَافَةِ مِنْ شَيْءٍ وَلاَ بَعِيداً عَنْهُ كَذَلِكَ، وَلاَ مُمَّاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُحَايِثًا لَهُ، وَلاَ مُحَامِعًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُعَارِقًا لَهُ، وَلاَ مُحَامِعًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ، وَلَمْ يَلْزَم مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ (مَعْدُومًا!) أَزَلاً كَمَا يُعَالِلُ أَنْ يُكُونَ سُبْحَانَهُ (مَعْدُومًا!) أَزَلاً كَمَا يُعَالِلُ أَنْ يُكُونَ سُبْحَانَهُ (مَعْدُومًا!) أَزَلاً

<sup>(1)</sup> بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (8/6)، دَار الوَفَاء للطِّبَاعَة والنَّشْر والتَّوْزِيع - ج.م.ع- المَنْصُورَة، الطَّبْعَة الثَّالِثَة

<sup>(2)</sup> انْظُر الْمَقَال: (17)

<sup>(</sup>**3**) انْظُر الْمَقَال: (3)

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((فَإِذَا عُلِمَ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ [الله حَلَّ وَعَلاً] مِنْ وُجُودٍ خَاصِّ، أَوْ حَقِيقَةٍ يَتَمَيَّزُ بِهَا، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَاتٍ تَخْتَصُّ بِهِ لاَ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدُّ، فَيُقَالُ: وَكَذَلِكَ قَدُرهُ، فَإِنَّ صِفَاتٍ تَخْتَصُّ بِهِ لاَ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدُّ، فَيُقَالُ: وَكَذَلِكَ قَدُرهُ، فَإِنَّ الْمَوْجُودِ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً إِلاَّ بِذَلِكَ. وَدَعْوَى وُجُود مَوْجُودٍ الْمَوْجُودِ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً إِلاَّ بِذَلِكَ. وَدَعْوَى وُجُود مَوْجُودٍ بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى تُحَالِفُ الْبَدِيهَة وَالْضَّرُورَة الْعَقْلِيَّة، وَلِذَلِكَ حَكَمُوا بِدُونِ ذَلِكَ دَعْوَى تُحَالِفُ الْبَدِيهَة وَالْضَّرُورَة الْعَقْلِيَّة، وَلِذَلِكَ حَكَمُوا عَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ بِالْتَعْطِيلِ، لِأَنَّهُ لاَزِم قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ لُرُومِهُ) (1).

# الْتَّعْلِيق:

كَلاَمُ هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ صَرِيحٌ فِي نِسْبَةِ الْقَدْرِ بِمَفْهُومِهِ (الْحَجْمِي!) لله تَعَالَى، فَعَقْلُ الْحَرَّانِي لاَ يَقْبَلُ وُجُود الْخَالِق بِلاَ قَدْرٍ مِنَ (الْحَجْمِ!) يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ بَاقِي الْمَوْجُودَاتِ؟!...وَلاَ يَدْهَبَنَّ بِكَ الْوَهْمِ إِلَى الْمَحْجُمِ!) يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ بَاقِي الْمَوْجُودَاتِ؟!...وَلاَ يَدْهَبَنَّ بِكَ الْوَهْمِ إِلَى الْمَحْجُمِ!) يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ بَاقِي الْمَوْجُودَاتِ؟!...وَلاَ يَدْهَبَنَّ بِكَ الْوَهُم إِلَى الْرَّجُل رُبَّمَا يَقْصِدُ بِالْقَدْرِ هَهُنَا عَظَمَة الْمَكَانَةِ وَالشَّأْنِ وَالْرِّفْعَة؟!...لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَة لاَ تَسْتَقِيم مَعَ سِيَاقِ الْكَلاَمِ وَبِالأَخْصِّ يَبْطُل حِينَفِذٍ وَجُه إِلْزَامِ الْحَرَّانِي لِخُصُومِهِ...إِذْ إِنَّ هُنَاكَ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَسِيسَةِ الْحَرَّانِي لِخُصُومِهِ...إِذْ إِنَّ هُنَاكَ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَسِيسَةِ وَمَنْ لاَ قَدْرَ لَهَا الْكَثِيرِ وَهَذَا لاَ يَقْضِي بِاسْتِحَالَةِ وُجُودِهَا فِي وَمَنْ لاَ قَدْرَ لَهَا الْكَثِيرِ وَالْكَثِيرِ وَهَذَا لاَ يَقْضِي بِاسْتِحَالَةِ وُجُودِهَا فِي الْخَارِحِ؟!...فَابْن تَيْمِيَّة يَقْصِدُ حَتْمًا وَصْفه تَعَالَى بِعِسْمِيَّةِ (الْقَدْرِ!) أَيْ: (الْحَجْمِ!) عَنْهُ تَعَالَى بِ: (الْحَجْمِ!) عَنْهُ تَعَالَى بِ: (الْحَجْمِ!) عَنْهُ تَعَالَى بِ:

(تَعْطِيلِ!) وُجُوده سُبْحَانَهُ؟!...وَلاَ يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ مَا هُوَ حُكْم مَنْ يَلْتَزِمُ بِمَا يَقْضِي بِنَفْيِ الرَّبِّ؟!...

بَيَانُ تَلْبِيس الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (1).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728ه): ((فَهَذَا إِنْ كَانَ أَحَدُ أَطْلَقَ لَفْظَ الْبَعْضِ عَلَى الْذَّاتِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْصِّفَاتِ، وَقَالَ إِنَّهُ بَعْضُ اللَّهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمِنْكَارُ لِأَنَّهُ لَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعْضِ، فَهَذَا اللَّفْظُ قَدْ نَطَقَ بِهِ أَئِمَّةُ الْصَحَابَةِ وَالْتَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ ذَاكِرِينَ وَآثِرِينَ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَن عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَن عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَعْيَن عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِحْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّفَ عِبَادَهُ أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ لِلْأَرْضِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَزَلْزَلَتْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُدَمْدِمَ عَلَى قَوْمٍ عَنْ بَعْضِهِ لِلْأَرْضِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَزَلْزَلَتْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُدَمْدِمَ عَلَى قَوْمٍ تَحَلَّى لَهُ اللَّهُ أَنْ يُدَمْدِمَ عَلَى قَوْمٍ تَحَلَّى لَهَا عَزَ وَجَلَّ...) (1) انْتَهَى بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!.

# الْتَّعْلِيق:

أُولاً: الْتَنْبِيه عَلَى طَرِيقَة هَذَا المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ فِي الإِفْتِرَاءِ عَلَى دِينِ اللهِ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ فِي الْتَجْسِيمِ؟!...فَتَارَةً يَزْعُم هَذَا الْرَّجُلِ أَنَّ أَلْفَاظ "الجُهة" وَ"الْتَرَكِيب" وَ"الجِسْم" وَ"الْعَرَض" وَخُوهَا عِبَارَة عَنْ أَلْفَاظٍ مُحْدَثَةٍ مِنْ مُصْطَلَحَاتِ (أَهْلِ الْبِدَعِ!)...وَلَمْ يَتَكَلَّمُ السَّلَف فِيهَا لاَ نَفْيًا وَلاَ إِنْبَاتًا بَلْ ذَمُّوا مَنْ حَاضَ فِي ذَلِكَ؟!...وَالآن يَنْقُض غَزْلَهُ إِذَا تَعَلَّقَ الأَمْر بِأَثَرٍ هَالِكٍ ذَمُّوا مَنْ حَاضَ فِي ذَلِكَ؟!...وَالآن يَنْقُض غَزْلَهُ إِذَا تَعَلَّقَ الأَمْر بِأَثَرٍ هَالِكٍ

لاَ يَصِحُّ...فَتَرَاهُ يُسَارِعُ فِي نِسْبَةِ (الْتَبْعِيضِ!) لله وَيَدَّعِي بِأَنَّ هَذَا (الْتَجْسِيمِ!) (الْصَّرِيح!) ((نَطَقَ بِهِ أَئِمَّةُ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ (الْتَجْسِيمِ!) (الْصَّرِيح!) ((نَطَقَ بِهِ أَئِمَّةُ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فَالتَّجْسِيمِ!) (الْمُ الله الْسَلاَمَة وَالْعَافِيَة...

ثَانِيًا: هَذَا نَصُّ صَرِيحٌ مِنْ المُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ فِي إِثْبَاتِ الْجِسْمِيَّة لِرَبِّهِ وَأَنَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ (مُبَعَّضُ!) بِحَيْثُ يُبْدِي (أَبْعَاضهُ!) لِلْمَحْلُوقَاتِ...بَلْ وَلاَ وَأَنَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ فِي أَنْ يَتَجَلَّى رَبّهُ بِ: (جَمِيعِ أَبْعَاضِهِ!)؟! لِلْأَرْضِ الْمَحْلُوقَةِ مَعَ حَرَجَ عِنْدَهُ فِي أَنْ يَتَجَلَّى رَبّهُ بِ: (جَمِيعِ أَبْعَاضِهِ!)؟! لِلْأَرْضِ الْمَحْلُوقَةِ مَعَ حَقَارَتِهَا (حَجْمَا!) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُرْسِيِّ وَ...؟! وَلاَ أَدْرِي كَيْفَ اسْتَوْعَبَ عَقْلهُ هَذَا الْهَذَيَانِ مَعَ أَنَّهُ هُو نَفْسهُ مُقِرُّ بِأَنَّهُ مَا السَّمَاوَات السَّبْع بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُرْسِي الْكُرْسِي إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةً بِأَرْضِ فَلاَة...وَالْعَرْشِ أَعْظُم مِنْ الْكُرْسِي بِكَثِيرِ...وَرَبَّهُ أَعْظُمُ (حَجْمًا!) مِن الْعَرْشِ بِكَثِيرِ؟!...

ثَالِقًا: هَذَا الأَثَر لاَ يَصِحُّ وَحَتَّى المُحَقِّق التَّيْمِي لِكِتَابِ السُّنَّة المَنْسُوبِ لِلإِمَامِ أَحْمَد نَوَّه إِلَى ذَلِكَ...وقَالَ الإِمَامِ الْعَلاَّمَة بَدْرِ الْدِّينِ بْنُ جَمَاعَة لِلإِمَامِ أَعْلاَّمَة بَدْرِ الْدِّينِ بْنُ جَمَاعَة (93هـ-728هـ): ((عَنْ عِكْرِمَة: "إِذَا أَرَادَ الله أَنْ يُخَوِّفَ عِبَادَهُ أَنْزَلَ بَعْضهُ إِلَى الأَرْضِ فَعِنْدَ ذَلِك تَتَزَلْزَلُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُدَمْدِم عَلَى قَوْمٍ تَحَلَّى لَكُنْ الأَرْضِ فَعِنْدَ ذَلِك تَتَزَلْزَلُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُدَمْدِم عَلَى قَوْمٍ تَحَلَّى لَكُنْ اللهُ أَنْ يُدَمْدِم عَلَى قَوْمٍ تَحَلَّى لَكُنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثُ ضَعِيْفُ مَتْرُوْكُ، لاَ تُثْبَتُ بِمِثْلِهِ صِفَاتِ الْرَّبِّ، تَعَالَى اللهُ عَنِ الْبَعْضِيَّةِ وَالْتَّحَزِّي. وَلَوْ تَبَتَ نَقْلهُ لَكَانَ تَأْوِيْلهُ: أَنَّهُ يُنْزِلُ بَعْض آياتِهِ وَعَلاَمَاتِهِ الْمُنْذِرَةِ بِالْتَحْوِيفِ، فَحَذَفَ الْمُضَاف، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى لا يَتَجَزَّأُ وَلا يَتَبَعَّضُ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

وَالْمُرَادُ بِالْتَّحَلِّي: إِظْهَارِ آيَاتٍ لَا تَسْتَقِرُّ الْقُلُوبِ وَالْعُقُولِ عَلَيْهَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَالْمُرَادُ بِالْآيَاتِ بِالْصِّفَاتِ))(2). أَنَّ الْتَّجَلِّي تَارَةً يَكُونُ بِالْآيَاتِ بِالْصِّفَاتِ))(2). وَقَالَ حَافِظُ الْعِرَاقِ ابْنُ الْجُوزِي (597هـ): ((رَوَى الْقَاضِي "أَبُويَعْلَى" عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخَوِّفَ عِبَادَهُ أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ إِلَى عِكْرِمَة أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَوِّفَ عِبَادَهُ أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَتَزَلْزُلُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُدَمْدِمَ عَلَى قَوْمٍ بَحَلَّى الْمُرَادُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُدَمْدِمَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُو رَاجِعٌ إِلَى الْقَاضِي "أَبُو يَعْلَى": "أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ" هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُو رَاجِعٌ إِلَى الْقَاضِي "أَبُو يَعْلَى": "أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ" هُو عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُو رَاجِعٌ إِلَى الْتَبْعِيضِ؟!. قُلْتُ: وَمَنْ يَقُولُ أَبْدَى عَنْ اللهُ الْدَّاتِ عَلَى وَحْهِ لَا يُفْضِي إِلَى الْتَبْعِيضِ؟!. قُلْتُ: وَمَنْ يَقُولُ أَبْدَى عَنْ آيَاتِهِ))(3). أَنْ ذَاتِه وَمَا هُو بَعْضِ ذَاتِه وَمَا هُو بَعْضِ لَا يُكَلَّمُ؟ إِنَّكَا الْمُرَادُ: أَبْدَى عَنْ آيَاتِهِ))(3).

<sup>(1)</sup> الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لِابْنِ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (409/6)، تَحْقِيق وَتَعْلِيق وَتَقْدِيم: مُحَمَّد عَبْد الْقَادِر عَطَا - مُصْطَفَى عَبْد الْقَادِر عَطَا، دَار الْكُتُب الْعِلْمِيَّة: بَيْرُوت-لُبْنَان، الْطَّبْعَة الأُوْلَى: 1408هـ-1987م.

<sup>(2)</sup> إِيْضَاحُ الْدَّلِيلِ فِي قَطْعِ حُجَجِ أَهْلِ الْتَعْطِيلِ لِلْإِمَامِ بَدْرِ الذَّيْنِ بْنِ جَمَاعَة (ص:273)، حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ: وَهْبِي سُلَيْمَان غَاوِجِي الْأَلْبَانِي، دَارِ اقْرَأَ لِلْطِّبَاعَةِ وَالْنَّشْرِ وَالْتَّوْزِيع: سُورِية-دِمَشْق، الْطَّبْعَة الأُوْلَى: 1425هـ-2005م.

<sup>(3)</sup> دَفْعُ شُبَهَة الْتَشْبِيهِ لِلْحَافِظ ابْن الْجُوْزِي الْحَنْبَلِي (ص:56)، تَحْقِيق وَتَعْلِيق: الْعَلاَّمَة الْزَّاهِد زَاهِد الْكَوْتَرِي، الْمَكْتَبَة الْأَزْهَرِيَّة لِلْتُرَاث.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ): وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر أَحْمَد قَوْلَهُم [أَيْ: الْحَهْمِيَّة]: "لَيْسَ كَمْثْلِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَشْيَاءِ". لكِنْ أَرَادُوا نَفْي الْشَّبَهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَمَعْنَاهُ: شَيْءٌ لاَ يُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "فَقُلْنَا: إِنَّ الْشَيْء الَّذِي لاَ كَالاَشْيَاء، قَدْ عَرَف أَهْلُ الْعَقْلِ أَنَّهُ: لاَ شَيْءٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لِلْنَّاسِ أَنَّهُم لاَ يُشْبِتُونَ شَيْئًا". فَبَيَّنَ الإِمَامُ أَحْمَد أَنَّهُ يَعْلَمُ بِالْمَعْقُولِ الْصَرِيحِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعُقَلاَءُ أَنَّ مَا لاَ يُشْبِهُ الأَشْيَاء بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ: لاَ شَيْءٌ، كَمَا نَقَلَ النَّاسُ أَنَّ جَهْمًا يَقُولُهُ))(1).

### التَّعْلِيق:

فَ: (الجَهْمِيَّة!) وفْقَ تَقْرِيرِ الحَرَّانِي المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الله شَيْخُ لَا كَالأَشْيَاءِ، وَهَذَا يَعْنِي إِمَّا:

(أ) أَنَّهُ تَعَالَى لاَ يُشْبِهُ مَخْلُوقَاتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، أَيْ أَنَّ نِسْبَة مُشَابَهَة الخَالِقِ لِلْمَخْلُوقِ مَعْدُومَةُ: (0%) بِالتَّعْبِيرِ الرِّياضِي.

(ب) أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُشْبِهُ خَلْقَهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، أَيْ أَنَّ هُنَاكَ نِسْبَةٌ مَا (ب) أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُشْبِهُ بَيْنَ الخَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ؟!

وَلَكِنَّ (الجَهْمِيَّة!) كَمَا جَاءَ فِي كَلاَمِ الْحَرَّانِي يَذْهَبُونَ إِلَى الْمَعْنَى الأَوَّل لاَ الْثَانِي؟! وَلِهَذَا رَدَّ عَلَيْهِم الإِمَامِ أَحْمَد كَمَا يَدَّعِي ابْن تَيْمِيَّة بِأَنَّ: نَفْي مُشَابَهَة

الخَالِقِ لِلْمَحْلُوقِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ يَقْضِي بِأَنَّ الله غَيْر مَوْجُودٍ ((مَا لاَ يُشْبِهُ الْخَالِقِ لِلْمَحْلُوقِ ((مَا لاَ يُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ: لاَ شَيْءٌ))؟!

إِذَا؛ فَالإِمَامِ أَحْمَد ((مُشَبِّهُ!)) وِفْقَ تَقْرِيرِ ابْن تَيْمِيَّة: يَعْتَقِدُ -حَاشَاهُ- أَنَّ (يَد الرَّحْمَن!) ((تُشْبِهُ!)) (يَد الإِنْسَان!) الَّتِي هِيَ: جِسْمٌ: [جَارِحَةُ؛ أَدَاةُ؛ عُضْوٌ]؟! فَهُنَاكَ مَسَاحَة اشْتِرَاكٍ فِي (الْجِسْميَّةِ!) بَيْنَ (يَد الخَالِق!) وَ(يَد الْمَحْلُوقِ!)؟! فَهُنَاكَ مَسَاحَة اشْتِرَاكٍ فِي (الْجِسْميَّةِ!) بَيْنَ (يَد الخَالِق!) وَ(يَد الْمَحْلُوقِ!)؟! ...وَهَكَذَا؟! وَهَذَا تَشْبِيهٌ صَرِيحٌ وَكَذِبٌ قَبِيحٌ مِنْ الْحَرَّانِي عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَد؟!

ثَانِيًا: اعْتِمَاد الحَرَّانِي عَلَى رِسَالَة "الرَّد عَلَى الزَّنَادِقَة" المَنْسُوبَةِ لِلإِمَامِ أَحْمَد بْن حَنْبَل (241هـ) لِبَتِّ بِدَع التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَنْهَجُ بَاطِلٌ فِي تَقْرِيرِ الْعَقَائِدِ...لِأَنَّ المَنْهَجِ السَّوِي أَنْ تُؤْخَذ الْعَقَائِد مِنْ الْوَحْي المَعْصُوم لاَ غَيْر...ثُمَّ إِنَّ إِسْنَاد هَذِهِ الْرِّسَالَة لاَ يَصِحُّ...وَجَزَّمَ الْحَافِظ الْذَّهَبِي (748هـ) فِي "السِّير" بِكَذِبِهَا عَلَى الإِمَام أَحْمَد كَمَا أَكَّدَ ذَلِكَ أَيْضًا ابْنِ الْوَزِيرِ اليَمَانِي (ت:840هـ) وَبَيَّنَ هُنَاكَ أَنَّ حَتَّى عِبَارَة: "وَلَعَلَّهُ قَالَهُ" هِيَ الأُخْرَى مِنْ الْكَذِبِ المَفْضُوحِ عَلَى الْحَافِظ الذَّهَبِي (2)...وَمَعَ كُلِّ هَذَا فَفِي الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَهْدِم مَذْهَبِ الْحَرَّانِي فِي التَّجْسِيمِ مِنْ أَسَاسِهِ...فَقَدْ جَاءَ فِيهَا قَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَد: ((وَكَذَلِكَ اللهُ تَكَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ بِ: جَوْفٍ، وَلاَ فَمِ، وَلاَ شَفَتَيْنِ، وَلاَ لِسَانٍ)). بِحُرُوفِهِ (3) وَهَذَا نَفْيٌ مُفَصَّلٌ وَتَنْزِيةٌ صَرِيحٌ للهِ عَنْ الجَوَارِحِ مِنْ الإِمَامِ أَحْمَد، وَفِيهِ نَسْفُ لِعَقِيدَة الحَرَّانِي وَقَاعِدته البَاطِلَة فِي: "النَّفْيِ المُجْمَل والإِثْبَات المُفَصَّل"...

ثَالِقًا: جَاءً فِي اعْتِقَاد الإِمَام أَحْمَد لِلإِمَام أَبِي الفَضْل عَبْد الوَاحِد التَّمِيمِي الحَنْبَلِي (ت:410هـ) رئيس الحَنَابِلَةِ فِي وَقْتِهِ، مَا يُكَذِّبُ دَعَاوِي ابْن تَيْميَّة عَلَى الإِمَامِ أَحْمَد...قَالَ أَبُو الفَضْلِ هُنَاكَ: ((جُمْلَة اعْتِقَاد الإِمَامِ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالَّذِي كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ: أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدُ لاَ مِنْ عَدْدٍ، لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْتَجَزُّو، وَلاَ الْقِسْمَة، وَهُو وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَمَا سِوَاهُ وَاحِدٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ) (4).

وَقَالَ: ((وَكَانَ يَقُولُ [الإِمَامِ أَحْمَد]: إِنَّ لللهِ تَعَالَى يَدَيْنِ، وَهُمَا صِفَة لَهُ فِي ذَاتِهِ، لَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ وَلَيْسَتَا بِمُرَكَّبَتَيْنِ وَلاَ جِسْمٍ وَلاَ مِنْ جِنْسِ ذَاتِهِ، لَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ وَلَيْسَتَا بِمُرَكَّبَتَيْنِ وَلاَ جِسْمٍ وَلاَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ وَالْتَّرْكِيبِ وَلاَ الْأَبْعَاضِ وَالْجَوَارِحِ، وَلاَ الْأَجْسَامِ وَلاَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ وَالْتَرْكِيبِ وَلاَ الْأَبْعَاضِ وَالْجَوَارِحِ، وَلاَ يُقَاسِ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ لَهُ مَرْفِقٌ وَلاَ عَضُدٌ، وَلاَ فِيمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ يُقَاسِ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ لَهُ مَرْفِقٌ وَلاَ عَصْدُ، وَلاَ فِيمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ إِلاَّ مَا نَطَقَ الْقُرْآن بِهِ، أَوْ صَحَّتْ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَالِهِ] وَسَلَّمَ السُّنَة فِيهِ))(5).

وَأَيْضًا: ((وَكَانَ يَقُولُ [الإِمَام أَحْمَد]: فِي مَعْنَى "الإسْتِوَاء": هُوَ الْعُلوُّ وَالإِرْتِفَاعُ، وَلَمْ يَزَل اللهُ تَعَالَى عَالِيًا رَفِيعًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ عَرْشَهُ، فَهُو فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. وَإِنَّمَا حَصَّ اللهُ الْعَرْشَ لِمَعْنَى فِيهِ مُخَالِفُ شَيْءٍ، وَالْعَرْشُ أَفْضَلَ الأَشْيَاءِ وَأَرْفَعهَا، فَامْتَدَحَ اللهُ نَفْسهُ بِأَنَّهُ عَلَى السَائِرِ الأَشْيَاءِ، وَالْعَرْشُ أَفْضَلَ الأَشْيَاءِ وَأَرْفَعهَا، فَامْتَدَحَ اللهُ نَفْسهُ بِأَنَّهُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، أَيْ: عَلَيْهِ عَلاَ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اسْتَوَى بِمُمَاسَّةٍ، وَلاَ العَرْشِ اسْتَوَى بِمُمَاسَّةٍ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اسْتَوَى بِمُمَاسَّةٍ، وَلاَ بِمُلاَقَاةٍ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً. وَاللهُ لَمْ يَلْحَقهُ تَغَيُّرُ وَلاَ تَبَدُّلُ وَلاَ تَبَدُّلُ وَلاَ تَبَدُّلُ وَلاَ يَعْرَشٍ وَلاَ بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ))(6).

وَقَالَ: ((وَأَنْكُرَ [الإِمَام أَحْمَد] عَلَى مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ، وَقَالَ [الإِمَام أَحْمَد]: إِنَّ الأَسْمَاءَ مَأْخُوذَةٌ بِالْشَّرِيعَةِ وَاللَّغَةِ، وَأَهْلُ اللَّغَةِ وَضَعُوا هَذَا الإِسْم عَلَى كُلِّ ذِي طُوْلٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُوْلٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُوْلٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكِ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسُمْكٍ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا عَنْ مَعْنَى عَلَى الشَّرِيعَةِ ذَلِكَ، فَبَطَلَ)) (7).

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (495/6).

<sup>(2)</sup> الْعَوَاصِم وَالْقَوَاصِم فِي الذَّبِّ عَنْ سُنَّةِ أَبِي الْقَاسْم لابْنِ الوَزِير اليَمَانِي (2) (4/342-344)، تَحْقِيق: شُعَيْب الأَرْنَوُوط، مُؤَسَّسَةُ الْرِّسَالَةِ، الطَّبْعَة الثَّالِثَة: 1415هـ-1994م.

<sup>(3)</sup> الْرَّدُ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْحُهْمِيَّةِ (المَكْذُوب!) عَلَى الإِمَامِ أَحْمَد (ص:269)، دِرَاسَة وَتَحْقِيق: دغَش بْن شبيب الْعَجْمِيُّ، تَقْرِيظ: صَالح بْن فَوْزَان الفَوْزَان—صَالح بْن فَوْزَان الفَوْزَان—صَالح بْن عَبْد العَزِيز آل الشَّيْخ، غرَاس لِلْنَشْر وَالتَّوْزِيع وَالدِّعَايَة وَالإِعْلاَن—الكُويْت، الْطَبْعَة الأُوْلَى: 1426هـ—2005م.

<sup>(4)</sup> اعْتِقَادُ الإِمَامُ المُبَجَّلِ أَحْمَد بْن حَنْبَلِ لِأَبِي الفَضْل عَبْد الوَاحِد التَّمِيمِي مَطْبُوعٌ فِي آخِر كِتَاب طَبَقَاتُ الحَنَابِلَة لِلْقَاضِي لابْنِ أَبِي يَعْلَى الحَنْبَلِي مَطْبُعةُ السُّنَة (293/2)، وَقَفَ عَلَى طَبْعِهِ وَصَحَّحَهُ: مُحَمَّد حَامد الْفَقِّي، مَطْبُعَةُ السُّنَة السُّنَة المُشَنَة — القَاهِرَة.

<sup>(5)</sup> نَفْس المَصْدَر: (294/2).

- (6) نَفْس المَصْدَر: (296/2–297). (7) نَفْس المَصْدَر: (298/2).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ): ((قَوْلهُ [الإِمَام الفَحْر الرَّازِي]: "حَقِيقَة الْحَرَّانِي اللهِ تَعَالَى مُحَالُ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجِسْمِ المُتَوسَّطِ بَيْنَ جِسْمَيْنِ آخَرَيْن".

يُقَالُ لَهُ: هَذَا بِعَيْنِهِ وَارِدٌ فِي كُلِّ مَا يُضَافُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَإِنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاء وَالْصِفَاتِ لاَ تُعْرَفُ إِلاَّ لِلاَّجْسَامِ وَصِفَاتِ الْأَجْسَامِ) (1) انْتَهَى بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!.

## التَّعْلِيق:

أَوَّلاً: مِنَ الوَاضِحِ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ حَمْل مَعْنَى "الْحِجَابِ" فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى ظَاهِرِهِ اللَّغُويِّ، لِأَنَّ "الْحِجَابِ" عِبَارَة عَنْ ذِي (حَجْمٍ!) يَتَوَسَّطُ بَيْنَ ذِي (حَجْمٍ!) يَتَوَسَّطُ بَيْنَ ذِي (حَجْمٍ!) أَخُر فِي (جِهَةٍ!) مُغَايِرةٍ، ذِي (حَجْمٍ!) آخَر فِي (جِهَةٍ!) مُغَايِرةٍ، كِيْثُ يَفْصِل بَيْنَهُمَا هَذَا الحِجَابِ وَيَحْجِبُ أَحَدهمَا عَنِ الآخرِ.

فَحَمْل هَذِهِ المَعَانِي (الجِسْمِيَّة!) عَلَى الذَّاتِ الوَاجِب يَقْضِي بِاعْتِقَادِ (الجِسْمِيَّة!) وَهُوَ مُحَالٌ. وَهَذَا مَعْنَى كَلاَم الإِمَام الفَحْر (الجِسْمِيَّة!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مُحَالٌ. وَهَذَا مَعْنَى كَلاَم الإِمَام الفَحْر الرَّازِي الَّذِي نَقَلَهُ الْحَرَّانِي أَعْلاَهُ.

ثَانِيًا: لَكِنَّ المُشَيَّخ عَلَى الإِسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي يَرْفُضُ تَنْزِيه الله عَن (الجِسْمِيَّة!) كَمَا جَاءَ فِي كَلاَم الإِمَامِ الرَّازِي؟!، لِهِنَا فَهُوَ يُسَارِعُ دَفْعًا بِالصَّدْرِ فِي مُحَاوَلَةِ الرَّدِّ عَلَى تَنْزِيه الفَحْرِ الرَّازِي وَإِلْزَامه بِقَوْلِهِ: ((فَإِنَّ تِلْكَ بِالصَّدْرِ فِي مُحَاوَلَةِ الرَّدِّ عَلَى تَنْزِيه الفَحْرِ الرَّازِي وَإِلْزَامه بِقَوْلِهِ: ((فَإِنَّ تِلْكَ الْأَجْسَامِ))؟!

إِذًا، فَوِفْق تَقْرِير ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي:

(1) فَأَسْمَاء الله كَ: (الْوَاسِع!) وَ(الكَبِير!) وَ(المُحِيط!) وَ...الخ، لاَ تُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى ذِي (حَجْمٍ!)؟!

(2) وَكَذَلِكَ قُلْ بِالنِّسْبَة للْإِضَافَاتِ الخَبَرَيِّةِ فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ كَ: (الْيَد!)، (الْسَّاق!)، (الْوَجْه!)،...الخ...فَهِيَ: (جَوَارِح!) وَ(أَدُوَات!) وَ(أَدُوَات!) وَ(أَعْضَاء!)؟! لاَ تُعْرَفُ إِلاَّ فِي (الأَجْسَام!)؟!

فَالله عِنْدَ الْحَرَّانِي: (جِسْمُ!) يَصِحُّ أَنْ يَحْتَجِبَ عَنْ خَلْقِهِ بِوَسَاطَةِ حِجَابٍ (حَقِيقِيٍّ!) كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي (الأَجْسَامِ!)؟!، وَصِفَاتهُ جَلَّ وَعَزَّ لاَ تُعْرَفُ إلاَّ فِي (الأَجْسَامِ!)؟!...

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (124/8).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الحَوَّانِي (ت:728هـ): ((يُقَالُ: إِذَا كَانَ الْبَارِي فَوْقَ الْعَالَمِ، وَقُلْتَ [يُخَاطِبُ الإِمَام الفَحْر الرَّازِي]: "إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ النَّكُتْ بِالْنِسْبَةِ إِلَى بَعْضِ الْنَّاسِ"، فَلِمَ قُلْتَ إِنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ؟! وَأَنْتَ لَمْ تَذَكُرْ عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ لاَ حُجَّة عَقْلِيَّة وَلاَ سَمْعِيَّة؟!، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ تَذْكُرْ عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ لاَ حُجَّة عَقْلِيَّة وَلاَ سَمْعِيَّة؟!، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ تَذْكُرْ عَلَى اللهِ تَعَالَى؟!، مَعَ أَنَّهُ قَدْ فَيْدِهُ فَيْدَ لَيْسَ فِي الأَدِلَةِ الْعَقْلِيَّةِ مَا يُحِيلُ النَّقْصِ عَلَى اللهِ تَعَالَى؟!، مَعَ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِلْعَقْلِ وَالْشَرْعِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَقْصٍ بَلْ هَذَا غَايَة الْكُمَالِ وَالإِحَاطَةِ كُلُمْ بِالْعَقْلِ وَالْشَرْعِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَقْصٍ بَلْ هَذَا غَايَة الْكُمَالِ وَالإِحَاطَةِ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ)). (1) بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!.

# التَّعْلِيق:

أُوّلاً: لاَ شَكَّ بِأَنَّ اعْتِقَاد فَوْقِيَّة (الجِهة!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّة (مَكَانِ!) وَ(مَسَافَةٍ!) كَمَا يَعْتَقِدُ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي وَسَلَفه فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّة (مَكَانِ!) وَ(مَسَافَةٍ!) كَمَا يَعْتَقِدُ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي وَسَلَفه (الْمُجَسِّمة!)...يَسْتَوْجِبُ القَوْل بِإِحَاطَة الْخَالِق لِلْعَالَمِ المَحْلُوقِ إِحَاطَة كَامِلَة شَامِلَة مِنْ كُلِّ الجُهَاتِ وَالْجَوَانِبِ كَإِحَاطَة الأَسْوِرَةِ بِالْمِعْصَمِ وَالْجُونِ بِالْمِعْصَمِ وَالْجُونِ بِالْمَاءِ وَالْخَيْمَةِ بِمَا فِي دَاخِلِهَا مِنْ ذَوَاتٍ؟!...

فَالله (مُتَحَيِّزُ!) هِمَذَا الإعْتِبَارِ هُنَاكَ (فَوْقَ الْعَالَمِ!) فِي (حَيِّزٍ!) دَاخِل مُسَمَّى ذَاته العَلِيَّة... بِحَيْثُ يُقَابِلُ بِالجْهةِ (حَيِّزَ!) العَالَمِ؟! وَيَكُون (جَانِبهُ مُسَمَّى ذَاته العَلِيَّة... بِحَيْثُ يُقَابِلُ بِالجْهةِ (حَيِّزَ!) العَالَمِ؟! وَيَكُون (جَانِبهُ التَّحْتَّانِي!) -تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ - (يَمَسُّ!) وَ(يُلاَصِقُ!) الجَانِب الفَوْقَانِي بِالْكُلِّيَةِ؟! ...

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ هَذَا الإعْتِقَادِ الْبَاطِلِ بِالإِضَافَةِ إِلَى كَوْنِهِ بَعْسِيمًا قَبِيحًا...فَلَوَارِمهُ كَذَلِكَ شَنَاعَات وَفَظَاعَات وَكَوَارِث لاَ يَقُولِهَا عَاقِلٌ؟!...وَمِنْهَا: كَوْنه تَعَالَى (مَكَانًا!) لِلْعَالَمِ؟!...فَمَحَلُّ الْعَالَمِ لَيْسَ إِلاَّ عَاقِلٌ؟!...مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَرَّانِي وَتَجُولِهُا!) بِدَاخِلِ ذَاتِ رَبِّ المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ؟!...مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَرَّانِي المُتَنَاقِض مَا بَرِحَ يُدَنْدِنُ بِأَنَّ رَبّهُ صَمَدٌ أَيْ: بُحْتَمِعٌ لاَ جَوْفَ بِدَاخِلِهِ المُتَنَاقِض مَا بَرِحَ يُدَنْدِنُ بِأَنَّ رَبّهُ صَمَدٌ أَيْ: بُحْتَمِعٌ لاَ جَوْفَ بِدَاخِلِهِ اللهَتَافِي اللهَاكَمُ الْمَحْلُوقُ (يَمْلَأُ!) فَرَاعًا مَا بِ: (دَاخِلِ!) الْذَاتِ الْعَلِيَّةِ؟!...فَالْعَالَمُ الْمَحْلُوقُ (يَمْلَأُ!) فَرَاعًا مَا بِ: (دَاخِلِ!) الْذَاتِ الْعَلِيَّةِ؟!...فَالْعَالَمُ الْمَحْلُوقُ (يَمْلُأُ!) فَرَاعًا مَا بِ: (دَاخِلِ!) الْذَاتِ الْعَلِيَةِ؟!...وَهَذَا: كُفُرُ بِلاَ مَثْنَوِيَّةٍ؟! وَالْعِيَاذُ بِاللهِ...

ثَانِيًا: تَأَمَّل قَوْل ابْن تَيْمِيَّة أَعْلاَهُ: ((عُلِمَ بِالْعَقْلِ وَالْشَّرْعِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَقْصٍ بَلْ هَذَا غَايَة الْكَمَالِ وَالإِحَاطَةِ كَمَا بَيَّنَهُ الْنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] بِنَقْصٍ بَلْ هَذَا غَايَة الْكَمَالِ وَالإِحَاطَةِ كَمَا بَيَّنَهُ الْنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ))...إذًا: فَالْشَرْعُ وَالْعَقْلُ يَحْكُمَانِ وِفْقَ تَقْرِيرِ ابْن تَيْمِيَّة بِأَنَّ عَقِيدَة إِحَاطَة الخَالِق بِالْعَالَمِ المَحْلُوق إِحَاطَة مَكَانِيَّة كَامِلَة، لَيْسَ نَقْصًا فِي حَقِّهِ إِحَاطَة الْخَالِق بِالْعَالَمِ المَحْلُوق إِحَاطَة مَكَانِيَّة كَامِلَة، لَيْسَ نَقْصًا فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!...

فَإِذَا كَانَت صِفَة الإِحَاطَة بِالْعَالَمِ هَذِهِ وَبِهَذَا الْمَعْنَى (التَّجْسِيمِي!) كَمَالاً فِي حَقِّهِ تَعَالَى كَمَا يَدَّعِي ابْن تَيْمِيَّة...فَلاَ شَكَّ عِنْدَهُ أَنَّ سَلْب هَذِهِ المَعَانِي مِنْهُ تَعَالَى يَقْضِي بِإِثْبَاتِ (النَّقْصِ!) فِي كَمَالاَتِهِ جَلَّ وَعَزَّ؟!...وَلَكِنَّ الله كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الفَرْشِ وَحْدَهُ تَعَالَى بِلاَ مَكَانٍ ولاَ مَحَلِّ كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الفَرْشِ وَحْدَهُ تَعَالَى بِلاَ مَكَانٍ ولاَ مَكَانٍ ولاَ مَكَلِّ كَمَا جَاءَ فِي: "بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ كُما جَاءَ فِي اللهِ عَالَى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ كُما جَاءَ فِي اللهِ عَالَى إللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: 27]" مِنْ صَحِيح البُخَارِي (3191) فِي يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ"...فَقَبْلَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ"...فَقَبْلَ

خَلْقِهِ تَعَالَى لِلْمَحْلُوقَاتِ كَانَ رَبُّنَا وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ...فَلَمْ يَكُنْ جَلَّ وَعَزَّ مُحِيطًا بِالْعَالَم بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الإِحَاطَةِ الْحِسِّيَّةِ المَكَانِيَّةِ...وَلاَ كَانَ تَعَالَى مُتَّصِلاً بِالْعَالَمِ وَلاَ مُنْفَصِلاً عَنْهُ...وَلاَ قَرِيبًا بِالمَسَافَةِ مِنْ شَيْءٍ وَلاَ بَعِيداً عَنْهُ كَذَلِكَ...وَلاَ مُمَّاسًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُحَايِثًا لَهُ...وَلاَ مُحَامِعًا لِشَيْءٍ وَلاَ مُفَارِقًا لَهُ...وَهَذَا يَعْني وِفْقَ لاَزِمِ اعْتِقَاد الْحَرَّانِي الْبَاطِل أَنَّ الله كَانَ (نَاقِصًا!) فِي كَمَالاَتِهِ؟! فَلَمْ يَكُنْ تَعَالَى مُحِيطًا بِالْعَالَمِ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ فِي الأَزَلِ؟!...بَلْ هَذَا وَصْفُ (حَادِثُ!) طَرَأً عَلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ الْعَالَمَ؟!...فَاللهُ إِذًا يَكْتَسِبُ كَمَالاَته مِنْ خَعْلُوقَاتِهِ؟!...وَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ في بَاطِلِ...كَمَا أَنَّ اعْتِقَاد النَّقْص فِي ذَاتِ الْوَاجِبِ كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ... ثَالِقًا: أَتْبَاعِ الْحَرَّانِي تَلَقَّفُوا مِنْهُ هَذَا الإعْتِقَادِ الْخَطِيرِ وَ رَدَّدُوا صَدَاهُ وَلِلاَّسَفِ كَالْبَبَّغَاءِ...وَمِنْهُم الْمُرَّاسِ المُجَسِّمِ الَّذِي أَثْبَتَ الإِحَاطَة (الْمَكَانِيَّة!) وَ(الْزَّمَانِيَّة!) لِرَبِّهِ؟! كَمَا تَجِدْهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى العَقِيدَة الوَاسِطِيَّة لإِبْنِ تَيْمِيَّة...وَقَدْ أَوْصَت بِهَذَا الشَّرْحِ اللَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ الوَهَّابِيَّة لِلإِفْتَاءِ؟!...كَمَا أَطْلَقَ الْعَنَان شَيْخ الْوَهَّابِيَّة ابْن الْعُثَيْمِين فِي شَرْح هَذِهِ الْعَقِيدَة المَرْذُولَةِ المَحْذُولَةِ بِلاَ مَزِيد عَلَيْهِ كَمَا جَحِدْهُ فِي الْوَثِيقَة المُرْفَقَة... وَخِتَامًا: إِذَا قَبِلَ الْقَوْمِ أَنْ يَكُونَ (بَعْضهُ!) تَعَالَى فَوْقَ قَوْمٍ بِ: (الْجِهَةِ!) وَ (الْمَكَانِ!)، وَ (الْبَعْض!) الآخر مِنْهُ تَعَالَى (تَحْتَ!) قَوْمٍ آخرِينَ؟!...فَأَيْنَ العُلُو (الْمَكَانِي!) بِ: (الْذَّاتِ!) إِذَا؟!...وَلِمَ لاَ يُشْبِتُونَ أَيْضًا بِنَفْسِ الْمَنْطِقِ: صِفَة (التَّحْتِ!)؟!...وَلِيَقُل الحَرَّانِي فِي تَسْبِيحِهِ: سُبْحَانَ رَبِيَ

(الأَسْفَل!)؟! كَمَا يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِيَ (الْأَعْلَى!)؟!...تَعَالَى اللهُ عَن هَذِهِ الْعَقَائِد الخَبِيثَةِ عُلُوًّا كَبِيراً...

راً) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) .

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (ت:728هـ): ((وَهَكَذَا يُوجَدُ فِي اسْمِهِ: "الْكَبِير" وَ"الْعَظِيم" وَ"الْعَلِي" وَ"الْظَاهِر" وَخُوه مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَكَانِ؛ فَإِنَّهُ هُوَ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، مُتَمَيِّزٌ بِحَقِيقَتِهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ فَإِنَّهُ هُوَ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، مُتَمَيِّزٌ بِحَقِيقَتِهِ، وَهُو فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ عَظِيمٌ سَوَاء كَانَ غَيْرهُ مَوْجُوداً أَوْ لَمْ يَكُنْ). (1) بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!.

الْتُعْلِيق: فَوِفْقَ تَقْرِيرِ الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي، فَإِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ الله الحُسْنَى مَا يَتَعَلَّقُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِ: (الْمَكَانِ!) كَ: "الْكَبِير"، وَ"الْعَظِيمِ" وَ...الخ؟!، وَلاَ مَعْنَى فِي كَلاَمِ الْحُرَّانِي لِهَذَا الْرَّبُط بَيْنَ مَعَانِي (الْعَظِيمِ!) وَ(الْكَبِيرِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ تَعَلُّقِهَا بِ: (الْمَكانِ!) مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (الْكِبرِ!) وَ(الْعَظَمَةِ!) هَهُنَا بِمَعْنَى: كِبَر وَعَظَمة (الْحَجْمِ!)؟!، وَهَذَا مَا يُفَسِّرُ قَوْلهُ بَعْدَهَا: ((وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرُ وَعَظَمَة (الْحَجْمِ!)؟!، وَهَذَا مَا يُفَسِّرُ قَوْلهُ بَعْدَهَا: ((وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرُ وَعَظَمَة (الْمَسَاحَةِ!) عَظِيمُ...))؟!، فَالْرَّحُل يَقْصِدُ حَتْمًا: كِبَر (الْحَجْمِ!) وَعَظَمَة (الْمَسَاحَةِ!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ؟!، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (1) (174–175).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ) مُنْتَحِلاً لِسَان (الْمُثْبِتَة!): ((بَلْ هُوَ اللهُ اللهُ عُرَّ اللهُ الْتُحَقُّق وَالْثُبُوت الَّذِي يُعْلَمُ بِالْقُلُوبِ أَنَّهُ تَحَقُّقُ وَاللهُ وَنَحُو ذَلِكَ، وَنَعْلَمُ بِالْقُلُوبِ أَنَّهُ تَحَقُّقُ وَاللهُ وَتَجَسُّمًا وَنَحُو ذَلِكَ، وَنَعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ وَثُبُوتُ، وَإِنْ سَمَّاهُ الْمُنَازِعُ تَحَيُّزاً وَتَجَسُّمًا وَنَحُو ذَلِكَ، وَنَعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ وَالْفِطْرَةِ أَنَّ مَا لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعْدُومًا))(1).

### الْتَّعْقِيب:

هَذَا نَصُّ مِنْ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَم فِي إِثْبَات (الْحَيِّز!) وَ(الْجِسْمِيَّة!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الرَّاسِخَةِ فِي الْفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّة؟! وَالْمَعْلُومَةِ بِالْضَّرُورَةِ الَّتِي لاَ مَدْفَع لَمَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ؟!. وَيَزِيد الْحُرَّانِي فِي نَعْمَةِ طَنْبُورِهِ بِالْضَّرُورَةِ الَّتِي لاَ مَدْفَع لَمَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ؟!. وَيَزِيد الْحُرَّانِي فِي نَعْمَةِ طَنْبُورِهِ لِلْضَّرُورَةِ الَّتِي لاَ مَدْفَع لَمَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ؟!. وَيَزِيد الْحُرَّانِي فِي نَعْمَةِ طَنْبُورِهِ لِلْشَورِةِ اللّهِ عَنْ (الْحَيِّز!) وَ (الْجِسْمِيَّة!) كَمَا يَدَّعِي (الْنُّفَاة!) أَيْ: السَّادَة الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يُنَازِعُونَ هَوُلاَءِ (الْمُشْبَة!) فِي طَرِيقَة إِثْبَاتِ الْذَّاتِ وَالْصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ، لَيْسَ إِلاَّ صِفَة لِ: (الْمُشْبَقة!) فِي طَرِيقَة إِثْبَاتِ الْذَّاتِ وَالْصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ، لَيْسَ إِلاَّ صِفَة لِ: (مَعْدُومٍ!) ؟!

إِذًا؛ فَالْمُعَادَلَة الَّتِي تَعْكِسُ عَقِيدَة الْحَرَّانِي تَقُولُ: تَنْزِيه الله عَنِ (الْحَيِّزِ!) وَ (الْجِسْمِيَّةِ!) == الله (غَيْر مَوْجُودٍ!)؟!

راً بَيَانُ تَلْبِيسِ الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) . (320/2).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ قَبِلَ [الله جَلَّ وَعَزَّ] النَّفَرُق وَالْمَرَض، وَخُو ذَلِكَ مِنَ الْتَّغَيُّرَاتِ وَالإِسْتِحَالاَتِ، الَّتِي هِيَ الْتَّفَرُّق وَالْمَرَض، وَخُو ذَلِكَ مِنَ الْتَّغَيُّرَاتِ وَالإِسْتِحَالاَتِ، الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَاتِ الْعُدَمِ وَالْفَنَاءِ وَأَسْبَابِه، لَمْ يَكُنْ حَيًّا قَيُّومًا صَمَداً، وَاجِبَ الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُور: تُوجِبُ زَوَالَ مَا هُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى ذَاتِهِ، وَعَدَم فَلِكَ مِمَّا هُو: صِفَةٌ لَهُ أَوْ جُورُةٌ، وَلَوْ زَالَ ذَلِكَ لَمْ تَكُن ذَاتَهُ وَاجِبَة الْوُجُودِ) (1).

وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ بِإِثْبَاتِ: (الْتَّجَرِّي!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَرَّ؟! وَهُوَ بِدَوْرِهِ صَرِيحٌ فِي قَوْلِهِ بِ: (الْتَّجْسِيمِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!.

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (320/2).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:872ه) فِي قِيَاسٍ سَاقِطٍ فِي هَاوِيَةِ (الْتَجِسِيمِ!): ((كَمَا أَنَّ الْصِّفَات مِثْل الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَيْسَتْ مُتَمَاثِلَةً. فَيَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الْقَدْرِ مَا قَالَهُ الْبَاقُونَ فِي الْوَصْفِ، وَيَقُولُونَ: أَبْعَاضُ الْمِقْدَارِ كَآحَادِ فِي الْقَدْرِ مَا قَالَهُ الْبَاقُونَ فِي الْوَصْفِ، وَيَقُولُونَ: أَبْعَاضُ الْمِقْدَارِ كَآحَادِ الْصِفَاتِ، وَإِذَا كَانَ حَامِلاً لِصِفَاتٍ لَيْسَتْ مُتَمَاثِلَةً كَانَ أَيْضًا جَامِعًا لِأَبْعَاضٍ لَيْسَتْ مُتَمَاثِلَةً كَانَ أَيْضًا جَامِعًا لِلْأَبْعَاضٍ لَيْسَتْ مُتَمَاثِلَةً، فَمَا الْدَّلِيلُ عَلَى بُطْلاَنِ ذَلِكَ؟))(1)؟!.انْتَهَى بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!.

## الْتَّعْلِيق:

أُوّلاً: حَاصِلُ تَقِرِيرِ الْمُشَيَّخِ عَلَى الإسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْرَبِ الْمَعْبُودِ حَامِلاً لِصِفَاتِ مَعَانِي غَيْرِ مُتَمَاثِلَةٍ فِي مَدْلُولِمَا كَالْقُدْرَةِ وَالعِلْمِ الْرَّبِ الْمَعْبُودِ حَامِلاً لِصِفَاتِ مَعَانِي غَيْرِ مُتَمَاثِلَةٍ فِي مَدْلُولِمَا كَالْقُدْرَةِ وَالعِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَيْنِ ذَاتِ الْوَاجِب (جَامِعَة!) وَالْإِرَادَةِ وَرَدَ الْخَاضِ!) أَيْ: [(أَرْكَانِ!)؛ (أَعْضَاءِ!)؛ (أَجْزَاءِ!)؛ (أَدُواتٍ!)] أَيْ: [(أَرْكَانِ!)؛ (أَعْضَاءِ!)؛ (أَجْزَاءِ!)؛ (أَدُواتٍ!)] لَيْسَت مُتَمَاثِلَةً هِي الأُخْرَى؟!

فَرَبُّ الْحُرَّانِي عَظِيم الْمِقْدَار (الْحَجْمِ!)؟! بِحَيْثُ تَتَمَايَزُ أَعْيَانهُ (أَبْعَاضه!) بِالْجِهَة وَالْحُيِّزِ...فَالإِشَارَة إِلَى عَيْن (الْوَجْهِ!) أَيْ: (الْبَعْض!) مِنَ الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ؟! غَيْر الإِشَارَة إِلَى عَيْن الْسَّاقِ أَيْ: (الْبَعْض!) الآحَر مِنْ هَذِهِ الْعَلِيَّةِ؟! غَيْر الإِشَارَة إِلَى عَيْن الْسَّاقِ أَيْ: (الْبَعْض!) الآحَر مِنْ هَذِهِ الْعَلِيَّةِ؟! وَهَكَذَا؟!...فَالحَيِّز الَّذِي تَمْلَؤُهُ هَذِهِ الْعَيْن (الْسَّاق! أَوْ الْيَد! أَوْ الْيَد! أَوْ الْيَد! أَوْ الْوَجْه! أَوْ الْيَد! أَوْ الْعَيْن (الْسَّاق! أَوْ الْيَد! أَوْ الْوَجْه! أَوْ الْوَجْه! أَوْ الْوَجْه! أَوْ الْمَانِ اللَّهُ الْعَيْنِ اللَّهُ الْعَيْنِ الْوَجْه! أَوْ الْعَيْنِ الْوَجْه! أَوْ الْمَانِ اللَّهُ الْعَيْنِ اللَّهُ الْعَيْنِ اللَّهُ الْعَيْنِ الْوَجْه!

الْمُغَايِرَة؟!...فَالْذَّاتُ الْعَلِيَّةِ تَحْمَعُ كُلَّ هَذِهِ الأَعْيَان: (الأَبْعَاض!)؟! وَتَقْبَلُ الْقِسْمَة الْذَّهْنِيَّة الْفَرَضِيَّة وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَقْبَلُ الْقِسْمَة الْفِعْلِيَّة فِي الْخَارِج؟!... ثَانِيًا: تَأَمَّل قَوْلَ الْحَرَّانِي مُنْتَحِلاً لِسَان سَلَفه (الْمُجَسِّمَة!) الَّذِينَ يُسَمِّيهِم: (الْمُثْبِتَة!): ((فَيَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الْقَدْرِ مَا قَالَهُ الْبَاقُونَ فِي الْوَصْفِ، وَيَقُولُونَ: أَبْعَاضُ الْمِقْدَارِ كَآحَادِ الْصِّفَاتِ)) فَأَبْعَاضُ رَبِّهِ مُقَدَّرَةٌ بِ: (مِقْدَارِ!) أَيْ: (حَجْمٍ!)؟!...فَمُرَاد هَذَا الْرَّجُلِ بِ: (الْقَدْرِ!) وَ(الْمِقْدَارِ!) في حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ: عَظَمَةُ الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ مِنْ نَاحِيَةِ: (الْمَسَاحَةِ!) وَ (الْحَجْم!) وَ (الْكُمِّ!)؟!...نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ (الْتَجْسِيم!)؟!... ثَالِثًا: قِيَاس هَذَا الْرَّجُل صِفَات الْمَعَانِي عَلَى (الْأَبْعَاض!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى قِيَاسٌ بَاطِلٌ؟!...فَالْعِلْم وَالْقُدْرَة وَغَيْرِهَا عِبَارَة عَنْ مَعَانِي تَقُومُ بِالْذَّاتِ الْعَلِيَّة تَبُتَ عَقْلاً وَشَرْعًا بِأَنَّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ...فَلَيْسَت هَذِه الْصِّفَاتِ أَجْسَامًا تَتَمَايَزُ ذَوَاتَهَا بِ: (الْحَيِّزِ!) وَ(الْجِهَةِ!) كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي (الْأَبْعَاض!)، فَيَسْتَحِيلُ إِذًا: صِحَّة فَرْضِ الْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّة إِلَى عَيْنِ الْعِلْمِ مَثَلاً مِنَ الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ، بِخِلاَفِ مَعْقُولِيَة تَمَيُّز (الْيَد!) كَ: (عُضُو!) بِالْحِهَةِ وَالْإِشَارَة الْحِسِّيَّة عَن (عُضُو!) الْسَّاقِ مَثَلاً عِنْدَ (الْمُجَسِّمَةِ!)؟!...فَصِفَاتُ الْمَعَانِي لاَ تُدْرَكُ حَقِيقَتهَا عَلَى وَجْهِ الْتَّحْدِيد وَلاَ تُعَرَّفُ إِلاَّ بِبَعْض لَوَازِمِهَا وَأَحْكَامِهَا...وَهِيَ تَعْكِسُ كَمَالاَتٍ لاَ تَسْتَلْزِمُ نَقْصًا فِي حَقِّهِ تَعَالَى بِوَجْهٍ مِنْ

الْوُجُوهِ بِخِلاَفِ (الْأَبْعَاض!) فَهِيَ (أَجْسَامٌ!) وَتَسْتَلْزِمُ إِثْبَات (الْجِسْمِيَّة!)

فَلَيْسَت مِنْ ذَوِي (الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْكُمِّ!) وَ(الْحَجْمِ!) كَ: (الْأَبْعَاضِ!) النَّي بِ: (اجْتِمَاعِ!) أَحْيَازِهَا وَ(ضَمِّ!) أَعْيَانِهَا (تَتَرَكَّبُ!) عَيْنُ الْذَّاتِ الْعَلِيَّة؟! النِّي بِ: (اجْتِمَاعِ!) أَحْيَازِهَا وَ(الْتَّرْكِيب!) وَ(الْتَّأْلِيف!) وَ(الْتَّجْسِيم!) فِي وَهُوَ مَا يَسْتَلْزِمُ (الإفْتِقَار!) وَ(الْتَّرْكِيب!) و(الْتَّأْلِيف!) وَ(الْتَّجْسِيم!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!...

بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) .

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ) مُخَاطِبًا قَاهِر الْمُجَسِّمَة الإِمَام الهُمَام الْهُمَام الْفُخُر الْوَّازِي(ت:606هـ)، مَا نَصُّهُ: ((وَأَمَّا وَصْفهُ [الله جَلَّ وَعَزَّ] بِالْحَدِّ وَالْنِّهَايَةِ، الَّذِي تَقُولُ أَنْتَ أَنَّهُ مَعْنَى: الْجِسْم، فَهُمْ كَسَائِرِ أَهْل الإِثْبَاتِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: مِنْهُم مَنْ يُثْبِتُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَنِ الْسَلَفِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: مِنْهُم مَنْ يُثْبِتُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَنِ الْسَلَفِ وَالْأَئِمَّةِ. وَمِنْهُم مَنْ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِنَفْيٍ وَلاَ إِنْبَاتِ) (1)؟!.

### الْتَّعْلِيق:

أُوّلاً: لاَ بُدَّ أُوّلاً مِن بَيَانِ مَعْنَى (الْحَدِّ!) فِي نَظرِ ابْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي حَتَّى تَتَّضِح صُورَة عَقِيدَة هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ جَيِّداً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة الْمُهِمَّةِ جِدًّا جِدًّا ...وَحَتَّى لاَ يُتَجَنَّى عَلَيْهِ بِحَمْلِ كَلاَمِهِ عَلَى مَعَانٍ رُبَّمَا لاَ لَمُهِمَّةِ جِدًّا جِدًّا مَنْ مُرَادِهِ فِي تَعْمَلِ كَلاَمِهِ عَلَى مَعَانٍ رُبَّمَا لاَ تَعْمَلُهُ اللهَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَات بِوَجْهٍ بَلْ هِي رُبَّمَا لَيْسَت مِنْ مُرَادِهِ فِي شَيْءٍ؟!...

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي: ((وَإِنَّمَا الْحُدُّ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْشَّيْءُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ صِفَتِهِ وَقَدْرِهِ، كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ لَفْظِ الْحُدِّ فِي الْمَوْجُودَاتِ، فَيُقَالُ: حَدُّ الْإِنْسَان، وَحَدُّ كَذَا، وَهِيَ الْصِّفَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ، وَيُقَالُ: حَدُّ الْدَّارِ وَالْبُسْتَان، وَحَدُّ كَذَا، وَهِيَ الْصِّفَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ، وَيُقَالُ: حَدُّ الْدَّارِ وَالْبُسْتَان، وَحَدُّ كَذَا، وَهِيَ الْصِّفَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ، وَيُقَالُ: حَدُّ الْدَّارِ وَالْبُسْتَان، وَحَدُّ كَذَا، وَهِيَ الْصِّفَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ، وَلَقْظُ الْحُدِّ فِي هَذَا أَشْهَرُ فِي اللَّغَةِ وَهِيَ اللَّهُومُ فِي اللَّغَةِ الْعُرْفِ الْعَامِ وَخُو ذَلِكَ، وَلَمَّا كَانَتِ الْجُهْمِيَّةُ يَقُولُونَ مَا مَضْمُونُهُ: إِنَّ وَالْعُرْفِ الْعَامِ وَخُو ذَلِكَ، وَلَمَّا كَانَتِ الْجُهْمِيَّةُ يَقُولُونَ مَا مَضْمُونُهُ: إِنَّ

الْخَالِقَ لاَ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْخَلْقِ، فَيَجْحَدُونَ صِفَاتِهِ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا، **وَيَجْحَدُونَ** قَدْرَهُ...، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لاَ يُبَايِنُ غَيْرهُ، بَلْ إِمَّا أَنْ يَصِفُوهُ بِصِفَةِ الْمَعْدُومِ فَيَقُولُونَ: لاَ دَاخِلِ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ، وَلاَ كَذَا وَلاَ كَذَا،...فَبَيَّنَ "ابْنُ الْمُبَارَكِ" أَنَّ الْرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ مُبَايِنٌ لِخَلْقِهِ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ، وَذَكرَ الْحَدَّ لِأَنَّ الْجُهْمِيَّة كَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ لَهُ حَدُّ، وَمَا لاَ حَدَّ لَهُ لاَ يُبَايِنُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلاَ يَكُونُ فَوْقَ الْعَالَمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَدِّ، فَلَمَّا سَأَلُوا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - فِي كُلِّ شَيْءٍ - عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ بِمَاذَا نَعْرِفُهُ؟، قَالَ: بِأَنَّهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ. فَذَكَرُوا لَهُ لأَزِم ذَلِكَ الَّذِي تَنْفِيهِ الْجَهْمِيَّة، وَبِنَفْيِهِم لَهُ يَنْفُونَ مَلْزُومه الَّذِي هُوَ: مَوْجُودٌ فَوْقَ الْعَرْش، وَمُبَايَنته لِلْمَخْلُوقَاتِ، فَقَالُوا لَهُ: جِحَدِّ؟ قَالَ: جِحَدٍّ. وَهَذَا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ عَرَفَ مَا بَيْنَ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلِ الْشُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَبَيْنَ الْجَهْمِيَّةِ الْمَلاَحِدَةِ مِنْ الْفَرْقِ))(2)؟!.

إِذًا؛ فَالْحَدُّ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة هُوَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَوْجُودُ عَنْ غَيْرِهِ فِي:

(أ) صِفَتِهِ: أَيْ: مَا يُمَيَّزُ بِهِ الْشَّيْءُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الْوَصْف...أَيْ: الْخِلُهُ الْوِنْسَان، وَحَدُّ كَذَا، وَهِيَ الْحَدُّ الْوِنْسَان، وَحَدُّ كَذَا، وَهِيَ الْصِفْاتِ الْمُمَيِّزَة لَهُ) كَلاَمه...

(ب) قَدْرِهِ: أَيْ: مُنْتَهَى الْشَيْءِ وَأَطْرَافه وَجَوَانبه الَّتِي تُمُيِّزهُ عَنْ حُدُودِ اللَّا فَعْدِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) الذَّوَاتِ الْأُخْرَى أَيْ: الْحَدُّ مِنْ نَاحِيَةِ (الْأَبْعَادِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْحَجْمِ!) وَ(الْكَمِّ!)؟! وَهَذَا الْمَعْنَى لِلْحَدِّ: (الْحَدُّ الْحِسِّي!) هُوَ

الْأَشْهَرُ فِي اللَّغَةِ وَالْعُرْفِ الْعَامِ... وَتَأَمَّل قَوْل الْحَرَّانِي: ((وَيُقَالُ: حَدُّ الْدَّارِ وَالْبُسْتَان، وَهِيَ: جِهَاتُهُ وَجَوَانِبُهُ الْمُمَيَّزَةُ لَهُ، وَلَفْظُ الْحُدِّ فِي هَذَا أَشْهَرُ فِي اللَّعَةِ وَالْعُرْفِ الْعَامِ)...

وَالْحَرَّانِي يُثْبِتُ فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى كِلاَ الْمَعْنَيَيْنِ الْسَّابِقَيْنِ؟!... لِهِذَا اعْتَبَرَ هَذَا الْرَّجُلِ أَنَّ نَفْىَ هَذِهِ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَة، عَنْهُ تَعَالَى بِمَا فِيهَا: (الْحَدِّ الْحِسِّى!)، مِنْ عَقَائِد (الْجَهْمِيَّة!)؟! فَقَالَ كَمَا فِي الْنَقْلِ أَعْلاَهُ: ((وَلَمَّا كَانَتِ الْجَهْمِيَّةُ يَقُولُونَ مَا مَضْمُونُهُ: إِنَّ الْخَالِقَ لاَ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْخَلْقِ، فَيَجْحَدُونَ صِفَاتِهِ الَّتِي تَمَيَّزَ هِمَا، وَيَجْحَدُونَ قَدْرَهُ))؟! وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ اتِّهَامِهِ لِمَنْ يُسَمِّيهِم بِ: (الْجَهْمِيَّة!) بِجَحْدِ الْصِّفَاتِ...وَلَكِن مَا يَهُمُّنَا الآن هُوَ قَوْلهُ: ((وَيَجْحَدُونَ قَدْرَهُ)) ؟! فَتَنْزِيه الله إذًا: عَنْ (الْقَدْر!) بِمَعْنَى: (الْحَجْم!) وَ(الْكَمِّيَّةِ!) مِنْ الْعَقَائِد الْجَهْمِيَّة الْبَاطِلَة عِنْدَ هَذَا الْرَّجُل؟! وَلاَ تَغْفَل أَنَّ ابْن تَيْمِيَّة قَدْ فَسَّرَ لَكَ (الْقَدْر!) كَمَا مَرَّ مَعَكَ جَلِيًّا فِي كَلاَمِهِ: ((...وَهِيَ: جِهَاتُهُ وَجَوَانِبُهُ الْمُمَيَّزَةُ لَهُ...)) فَفَسَّرَهُ بِد: (الْجِهَاتِ!) وَ (الْجَوَانِب!) وَهُوَ مَا يَقْضِى بِاعْتِقادِهِ: (الْحَجْم!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!... وَيُؤَكِّدُ مَا سَبَقَ (رَبْط!) هَذَا الْحَرَّانِي بَيْنَ إِثْبَات (مَحْدُودِيَّة!) الذَّات الوَاجِب مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ عُلُوِّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَالَم بِ: (الْجِهَةِ!) وَ(الْمَكَانِ!) في قَوْلِهِ: ((وَمَا لاَ حَدَّ لَهُ لاَ يُبَايِنُ الْمَحْلُوقَاتِ، وَلاَ يَكُونُ فَوْقَ الْعَالَم؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَدِّ...)) مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؟!...فَإِثْبَاتُ أَنَّ الذَّاتِ الْعَلِيَّة مُنْتَهِيَة (الأَبْعَادِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْحَجْمِ!) مِنْ لَوَازِمِ إِنْبَاتِ صِفَة الْفَوْقِيَّة

وَالْإِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ فِي نَظَرِ هَذَا الْرَّجُل؟! وَلاَ مَعْنَى لِهَذَا الْهَذَيَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَعَالَى فِي عَقِيدَةِ الْحُرَّانِي: (مَحْدُوداً!) مِنْ (جَانِبِهِ التَّحْتانِي!) يَكُونَ تَعَالَى فِي عَقِيدَةِ الْحُرَّانِي: (مَحْدُوداً!) مِنْ (جَانِبِهِ التَّحْتانِي!) بِالْصَّفْحَةِ الْعُلْيَا لِلْعَالَمِ أَيْ: الْعَرْش؟!...وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الله فِي تَصَوُّرِ هَذَا اللهُ شَكَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ: (جِسْمٌ!) لَهُ: (نِهَايَات!) وَ(أَطَرَاف!) وَ(جَوَانِب!) اللهُ شَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ: (جِسْمٌ!) لَهُ: (نِهَايَات!) وَ(أَطَرَاف!) وَ(جَوَانِب!) تَنْتَهِي عِنْدَهَا ذَاتِه جَلَّ وَعَزَّ لِتَبْدَأً ذَوَات عَنْلُوقَاتِهِ؟!...

وَلاَ أَدْرِي كَيْفَ قَبِلَ عَقْل هَذَا الْرَّجُلِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْعَقِيدَة الْفَاسِدَة فِي إِثْبَاتِ (مُلاَصَقَةِ!) وَ(مُمَاسَّةِ!) رَبّه لِلْصَّفْحَةِ الْعُلْيَا لِلْعَرْش، وَبَيْنَ ادِّعَائِهِ الْفَارِغ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بِأَنَّ رَبَّهُ (مُنْفَصِلُ!) عَنِ الْعَالَمِ؟!: ((فَبَيَّنَ "ابْنُ الْمُبَارَكِ" أَنَّ الْرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ مُبَايِنٌ لِخَلْقِهِ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ))؟!...فَكَيْفَ يَكُونُ تَعَالَى (مُنْفَصِلاً!) وَ(مُلاَصِقًا!) لِلْعَالَم فِي نَفْس الإِثْبَاتِ؟!...وَكَيْفَ يُنْسَبُ مِثْل هَذَا الْهَذَيَان فِي الْجُمْع بَيْنَ الْمُتَنَاقِضَاتِ إِلَى سَيِّدِنَا عَبْد الله بْنِ الْمُبَارَك؟!...عَلَى أَنَّ مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ مُبَارَك رَحِمَهُ اللهِ قَدْ حَمَلَهُ الْحَافِظ الْبَيْهَقِي عَلَى مَعْنَى: حَدِّ "الْسَّمْع" كَمَا تَجِدْهُ فِي كِتَابِهِ: "الأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ" وَهُوَ مَحْمَلٌ حَسَنٌ سَلِيمٌ مِنْ الْتَّنَاقُضَات الَّتِي أَوْقَعَهُ فِيهَا تَفْسِير الْحَرَّانِي لِكَلاَمِهِ... وَعَلَى فَرْضِ صِحَّةِ تَفْسِيرِ ابْنِ تَيْمِيَّة لِكَلاَمِ ابْنِ الْمُبَارَكِ -وَحَاشَاهُ - فَابْنِ الْمُبَارَكُ لَمْ يَنْزِل مِنْ الْسَّمَاءِ كَمَا قَالَ الإِمَام أَحْمَد حِينَ عُوتِبَ فِي مَسْأَلَةٍ أَفْتَى فِيهَا بِخِلاَفِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنِ الْمُبَارَك...

ثَانِيًا: إِذَا تَحَقَّقْتَ مِمَّا سَبَقَ، تَبَيَّنَ لَكَ جَلِيًّا مُرَاد ابْن تَيْمِيَّة كَمَا جَاءَ فِي نَصِّهِ الْمَذْكُور فِي صَدْرِ الْمَقَالِ، وَهُوَ: ((وَأَمَّا وَصْفهُ [الله جَلَّ وَعَزَّ] بِالْحَدِّ الْمَذُكُور فِي صَدْرِ الْمَقَالِ، وَهُوَ: ((وَأَمَّا وَصْفهُ [الله جَلَّ وَعَزَّ] بِالْحَدِّ

وَالْنَّهَايَةِ، الَّذِي تَقُولُ أَنْتَ أَنَّهُ مَعْنَى: الْجِسْم، فَهُمْ كَسَائِرِ أَهْلِ الإِثْبَاتِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: مِنْهُم مَنْ يُثْبِتُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ الْمَنْقُولِ عَنِ الْسَّلَفِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: مِنْهُم مَنْ يُثْبِتُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ الْمَنْقُولِ عَنِ الْسَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ. وَمِنْهُم مَنْ لاَ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِنَفْيٍ وَلاَ إِنْبَاتٍ)) وَالْأَئِمَّةِ. وَمِنْهُم مَنْ لاَ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِنَفْيٍ وَلاَ إِنْبَاتٍ)) ؟!....

إِذًا: فَابْنِ تَيْمِيَّة يُقَرِّرُ فِي هَذَا النَّص مَا يَلِي:

(أ) الله (مَحْدُودُ!) وَلَيْسَ ذَاهِبًا فِي (الْأَبْعَادِ!) وَ(الْجِهَاتِ!)؟! (ب) كُلُّ مَا هُوَ مَحْدُود وَمَا لَهُ نِهَايَة فِي ذَاته فَهُو: (جِسْمٌ!)...وَالله (مَحْدُودٌ!) وَلَهُ (نِهَايَاتٌ!)؟!: ((...الَّذِي تَقُولُ أَنْتَ أَنَّهُ مَعْنَى: الْجِسْم...))؟!...فَجِسْمِيَّةُ (الْحُدُودِ!) وَ(الأَبْعَادِ!) وَ(الْمَحْمِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) هِيَ عَقِيدَة الْسَلَفِ وَالْأَئِمَّة فِي حَقِّهِ تَعالَى؟!

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (287/1).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (2) 44-42/3).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ): ((الْوَجْهُ الْسِّتُّونَ: أَنَّ قَوْلَهُ [يَقْصِد الإِمَامِ الْبَاقِلاَّنِي الْأَشْعَرِي]: "وَالْرَّبُّ وَاحِدٌ وَمُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَمُتَقَدِّسُ عَنْ الْتَّجَزُّوِ وَالْتَبْعِيضِ"، وَقَوْلُ ابْنِ فُوْرَكٍ: "لِأَنَّ الْرَّبَّ مُتَكَلِّمٌ وَاحِدٌ" وَخُو ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ الَّتِي يَصِفُونَ فِيهَا الْرَّبَّ بِأَنَّهُ: "وَاحِدٌ"، وَيُشْعِرُونَ الْنَّاسَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ مُوَحِّدُونَ، وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي التَّوْحِيدِ، وَهِي مِنْ: أَعْظَمِ أُصُولِ أَهْلِ الْشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَالَّتِي أَفْسَدُوا بِهَا الْتَّوْحِيدَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَصْلُ الْمُحْدَثُ قَدْ زَيَّنَ لِمُؤُلَاءِ وَلِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ بِذَلِكَ: مُوَحِّدُونَ وَمُحْسِنُونَ؟! حَتَّى سَمَّوْا أَنْفُسَهُمْ بِذَلِكَ: مُوَحِّدِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ مِنْهُمْ، وَحَتَّى كَفَّرُوا وَعَادَوْا الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ التَّوْحِيدِ حَقًّا، وَكَانُوا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرَّ مِنْ الْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ الَّذِي يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، وَهَؤُلَاءِ الْكُلاَّبِيَّةُ وَالْأَشْعَرِيَّةُ إِنَّمَا أَخَذُوهُ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْجَهْمِيَّةِ وَلَمْ يُوَافِقُوهُمْ عَلَيْهِ كُلِّهِ، بَلْ وَافَقُوهُمْ فِي بَعْضِ دُونَ بَعْضٍ، وَهَذَا هُوَ أَصْلُ جَهْمِ الَّذِي أُسَّسَ عَلَيْهِ ضَلَالَتِهِ)) !! (1) بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ ؟!.

# الْتَّعْلِيق:

أُولاً: هَذَا نَصُّ مِنْ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي فِيهِ: (إِكْفَارُ!) بَيِّنُ لِأَهْلِ الْسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْسَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَءِ أَهْلِ

الْحَدِيثِ، وَ(إِكْفَار!) كَذَلِكَ لِجَمِيعِ الْمُنَزِّهَةِ الَّذِينَ يَنْفُونَ عَنِ اللهِ (الْجَدِيثِ، وَ(الْأَجْزَاءِ!) وَغَيْرهَا سِمَاتِ (الْجِسْمِيَّةِ!) عَلَى خُو مَا تَقَرَّرَ (الْجَسْمِيَّةِ!) عَلَى خُو مَا تَقَرَّرَ فِي تَوْحِيدِ الْسَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ.

ثَانِيًا: صَرَّحَ الإِمَامُ الْبَاقِلاَّنِي بِنَفْيِ (الْتَّجَزِّي!) وَ(الْتَبْعِيضِ!) عَنِ اللهِ فَقَالَ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ الْحَرَّانِي فِي كَلاَمِهِ: ((وَالْرَّبُّ وَاحِدٌ وَمُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَمُتَقَدِّسُ عَنْ الْتَّجَرُّو وَالْتَّبْعِيضِ))، وَهَذَا الْأَصْلِ إِمَّا أَنْ يَكُون فِي نَظرِ ابْن تَيْمِيَّة مِنْ الْحُقِّ الْمُبِينِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ الْمَشِينِ؟! وَلَكِنْ: مَاذَا يَقْصِدُ الْبَاقِلاَّنِي مِنْ هَذَا الْتَّنْزِيه؟!...بِطَبِيعَة الْحَال: تَنْزِيه الله عَنْ (الْتَجَزِّي!) وَ(الْتَبْعِيضِ!) فِي كَلاَمِ الإِمَامِ الْبَاقِلاَّنِي مُطْلَقُ وَغَيْر مُقَيَّدٍ بِحَالَةٍ دُونَ أُخْرَى، فَالْإِمَام يَقْصِدُ تَنْزِيه الله عَنِ الْقِسْمَةِ الْفِعْلِيَّة وَالْوَهْمِيَّةِ، لِأَنَّ الله عِنْدهُ لَيْسَ جِسْمًا يَصِحُ فَرْضِ (الْأَبْعَادِ!) فِيهِ وَيَتَّصِف بِ: (الْمَسَاحَة!) وَ (الْحَجْم!) وَ (الْكُمِّ!)...فَمِنْ هُنَا جَاءَ تَوْظِيفهُ لِلْوَحْدَانِيَّة فِي هَذَا الْمَقَامِ: فَاللهُ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَلَوْ شَارَكَ تَعَالَى الْمَحْلُوقَاتِ فِي جِسْمِيَّة (الْحَجْم!) مَثْلاً وَ(الْحُدُودِ!) وَ(الْغَايَاتِ!) لَمَا صَحَّتِ هَذِهِ الْوَحْدَانِيَّة...إِذًا: فَمَا الَّذِي أَغْضَبَ ابْن تَيْمِيَّة مِنْ هَذَا الْتَّنْزِيه الْوَاضِح إِذَا كَانَ لاَ يَعْتَقِدُ (الْجِسْمِيَّة!) في رَبِّهِ؟!...

ثَالِثًا: الْحُقِيقَة أَنَّ ابْن تَيْمِيَّة يَعْتَقِدُ جِسْمِيَّة (الْحُدُودِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْحَجْمِ!) وَ(الْكَمِّ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى، فَمِنْ هُنَا لَمْ يَسْتَسِعْ إِطْلاَقَ التَّنْزِيه وَ(الْحَجْمِ!) وَ(الْكَمِّ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى، فَمِنْ هُنَا لَمْ يَسْتَسِعْ إِطْلاَقَ التَّنْزِيه عَن: (الْتَبْعِيض!) وَ(الْتَجَزِّي!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى، فَرَاحَ يُشَنِّعُ عَلَى الإِمَام عَن: (الْتَبْعِيض!) وَ(الْتَجَزِّي!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى، فَرَاحَ يُشَنِّعُ عَلَى الإِمَام

الْبَاقِلاَّنِي وَالْأَشَاعِرَة فِي نَفْيهِم هَذِهِ الْمَعَانِي (الْجِسْمِيَّة!) عَنْهُ جَلَّ وَعَزَّ؟!...وتَأَمَّل حُكْمهُ عَلَى أُصُولِ الْتَّنْزِيه مِنْ وَرَاءِ إِطْلاَقِ مَعَانِي الْوَحْدَانِيَّة وَعَزَّ؟!...وتَأَمَّل حُكْمهُ عَلَى أُصُولِ الْتَّنْزِيه مِنْ وَرَاءِ إِطْلاَقِ مَعَانِي الْوَحْدَانِيَّة الَّتِي يُنَادِي هِمَا الْمُنَزِّهِة مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ لِتَعْلَمَ مَدَى حُنْقِهِ عَلَيْهِم: ((وَهِي النِّي يُنَادِي هِمَا الْمُنَزِّهِ وَالْإِلْحَادِ وَالَّتِي أَفْسَدُوا بِهَا الْتَوْحِيدَ الَّذِي مِنْ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِتَعْلَمَ مَدَى حُنْقِهِ عَلَيْهِم: ((وَهِي مَنْ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِتَعْلَمَ مَدَى حُنْقِهِ عَلَيْهِم: اللّهِ عَنِ (الْتَجْزِي!) بَعْتَ اللّهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ))...فَتَنْزِيه اللهِ عَنِ (الْتَجْزِي!) وَلَا نَظُر هَذَا الْرَّجُل بَلْ وَرُسُل وَرُسُل اللهِ جَاءَت لِإِثْبَاتِ هَذِهِ الْمَعَانِي (الْجِسْمِيَّة!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!...فالله عِنْدَ اللهِ جَاءَت لِإِثْبَاتِ هَذِهِ الْمَعَانِي (الْجِسْمِيَّة!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!...فالله عِنْدَ الْمَعَانِي إِمَّاد (مَعْدُودُ!) وَإِلاَّ فَهُو: (مَعْدُومٌ!)؟!...

رَابِعًا: الْتَنْبِيه عَلَى طَرِيقَة هَذَا الْرَّجُل فِي (الْكَذِبِ!) الْقَبِيحِ عَلَى أَهْلِ الْسُنَّةِ الْأَشَاعِرَة وَمِنْ ثَمَّة الْحُكم عَلَيْهِم بِـ: (الْعَظَائِمِ!):

(أ) الْسَّادَة الْأَشَاعِرَةُ يُؤَصِّلُونَ لِلْشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَإِفِسَادِ عَقِيدَةِ الرُّسُل عَلَيْهِم الْسَّلاَم؟! فِي قَوْلِه: ((أَعْظَمِ أُصُولِ أَهْلِ الْشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَالَّتِي أَفْسَدُوا بِهَا الْتَوْحِيدَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ))؟!...

(ب) الْسَّادَة الْأَشَاعِرَةُ (يُكَفِّرُونَ!) وَ (يُعَادُونَ!) أَهْلِ الْتَّوْحِيد؟!...فِي قَوْلِه: (رَكَفَّرُوا وَعَادُوْا الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ التَّوْحِيدِ حَقًّا))؟!...فَالْمُوحِّدُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة هُوَ مَنْ يُخَالِفُ الإِمَامِ الْبَاقِلاَّنِي وَيُشْبِت (الْتَّجَزِّي!) وَ (الْتَبْعِيضِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!...

(ج) وَالْطَّامَّة الْكُبْرَى وَالَّتِي لاَ تَعْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ هِيَ فِي قَوْلِهِ عَنِ الْسَّادَة الْأَشَاعِرَة: ((وَكَانُوا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرَّ مِنْ الْحَوَارِجِ الْمَارِقِينَ الَّذِي يَقْتُلُونَ الْأَشَاعِرَة: ((وَكَانُوا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرَّ مِنْ الْحَوَارِجِ الْمَارِقِينَ الَّذِي يَقْتُلُونَ الْأَشَاعِرَة: ((وَكَانُوا عَلَى الْأُمْتَةِ أَضَرَ مِنْ الْحَوَارِجِ الْمَارِقِينَ الَّذِي يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْأُوثَانِ)؟!...وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ وَنِعْمَ الْوَكِيل؟!...

<sup>(1)</sup> الْتَسْعِينِيَّة لِإِبْنِ تَيْمِيَّة (747/3-748)، دِرَاسَة وَتَحْقِيق: الْدُّكْتُور مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْعجَلاَن، مَكْتَبَةُ الْمَعَارِف لِلْنَشْرِ وَالْتَوْزِيعِ-الْرِيَّاض، الْطَبْعَة الْأُوْلَى: إِبْرَاهِيم الْعجَلاَن، مَكْتَبَةُ الْمَعَارِف لِلْنَشْرِ وَالْتَوْزِيعِ-الْرِيَّاض، الْطَّبْعَة الْأُوْلَى: 1420هـ-1999م. وَجَحِدْهُ أَيْضًا فِي: الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (6/548م. 548م)، تَحْقِيق وَتَعْلِيق وَتَقْدِيم: مُحَمَّد عَبْد الْقَادِر عَطَا – مُصْطَفَى عَبْد الْقَادِر عَطَا – مُصْطَفَى عَبْد الْقَادِر عَطَا ، دَار الْكُتُب الْعِلْمِيَّة: بَيْرُوت-لُبْنَان، الْطَبْعَة الْأُوْلَى: 1408هـ-1987م.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ): ((وَأَمَّا قَوْلهُ [حَدِيث الْصُّورَة]: "حَلَقَ آدَم عَلَى صُورَتِهِ"، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي نَوْعًا مِنَ الْمُشَابَهَةِ فَقَطْ، لاَ تَقْتَضِي تَمَاثُلاً: لاَ فِي حَقِيقَةٍ، وَلاَ قَدْرِ))(1)؟!.

# الْتَّعْلِيق:

أُوّلاً: حَتَّى تَتَّضِح مَعَالِم هَذَا الْنَص مِنْ كَلاَمِ الْمُشَيَّخ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي، لاَ بُدَّ مِنْ اسْتِجْلاَءِ مَعْنى: "الْتَشْبِيه" وَ"المُمَاثَلَة" فِي تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي، لاَ بُدَّ مِنْ اسْتِجْلاَءِ مَعْنى: "الْتَشْبِيه" وَ"المُمَاثَلَة" فِي قَامُوسِهِ؟!...وَنَكْتَفِي بِذِكْرِ تَحْرِيرهِ لِهَذِهِ الْمَفَاهِيم فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ تَوَالِيفِهِ وَامُوسِهِ؟ عَلَى طُولِهِ لِأَهْمِيَّتِهِ...

قَالَ هَذَا الْحُرَّانِي: ((وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ: هَلْ لَفْظُ "الْشِّبْهِ" وَ"الْمِثْلِ" بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَوْ مَعْنَيَيْنِ؟، عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَأَنَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْشِّبْهِ، وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْنُظُ الْشِّبْهِ، وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْنُظُّارِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهَا مُخْتَلِفٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لُغَةً وَشَرْعًا وَعَقْلًا، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْتَقَيُّدِ وَالْقَرِينَةِ يُرَادُ بِأَحَدِهِمَا مَا يُرَادُ بِالْآخِرِ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْنَّاسِ، وَهَذَا الْشَيْءُ الْشَيْءُ الْشَيْءُ الْشَيْءُ مَسْأَلَةٍ عَقْلِيَّةٍ، وَهُو أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُشْبِهَ الْشَيْءُ الْشَيْءُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ؟، وَلِلْنَّاسِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: فَمَنْ مَنعَ أَنْ يُشْبِهُ الْشَيْءَ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ؟، وَلِلْنَّاسِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: فَمَنْ مَنعَ أَنْ يُشْبِهُ الْشَيْءُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ يُشْبِهُ وَاحِدٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ يُشْبِهُ

الْشَيْءُ الْشَيْءَ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهٍ فَرَقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْنَّاسِ، فَإِنَّ الْعَقْلَ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَعْرَاضَ مِثْلَ الْأَلْوَانِ تَشْتَبِهُ فِي كَوْنِهَا أَلُوانًا، مَعَ أَنَّ الْسَوَادَ لَيْسَ مِثْلَ الْبَيَاضِ، وَكَذَلِكَ الْأَجْسَامُ وَالْجُواهِرُ عِنْدَ أَلُوانًا، مَعَ أَنَّ الْسَوَادَ لَيْسَ مِثْلَ الْبَيَاضِ، وَكَذَلِكَ الْأَجْسَامُ وَالْجُواهِرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُقَلَاءِ تَشْتَبِهُ فِي مُسَمَّى الجُسْمِ وَالجُوهرِ، وَإِنْ كَانَتْ حَقَائِقُهَا لَيْسَتْ مُتَمَاثِلَةً، فَلَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْنَبَاتِ مُمَاثِلَةً لِحَقِيقَةِ النَّرَابِ، وَلَا حَقِيقَةُ الْنَبَاتِ مُمَاثِلَةً لِحَقِيقَةِ الْتُرَابِ، وَلَا حَقِيقَةُ الْنَبَاتِ مُمَاثِلَةً لِحَقِيقَةِ الْمَاءِ وَإِنِ اشْتَرَكًا فِي أَنَّ كُلَّ لِحَقِيقَةِ الْمَاءِ وَإِنِ اشْتَرَكًا فِي أَنَّ كُلَّا لِمُعْمَا جَوْهُرُ وَجِسْمٌ وَقَائِمٌ بِنَفْسِهِ.

وَأَيْضًا فَمَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ يُقَالُ: هَذَا يُشْبِهُ هَذَا، وَفِيهِ شِبْهٌ مِنْ هَذَا، إِذَا أَشْبَهَهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَاكِمًا ﴾ [البقرة: 25]. وَقَالَ: ﴿ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاكِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴿ [آل عمران: 7]. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِمِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ [البقرة:118]. فَوَصَفَ الْقَوْلَيْنِ بِالْتَّمَاثُل، وَالْقُلُوبَ بِالْتَّشَابُهِ لَا بِالْتَّمَاثُل، فَإِنَّ الْقُلُوبَ وَإِنِ اشْتَرَكَتْ فِي هَذَا الْقَوْلِ فَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ لَا مُتَمَاثِلَة، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَاكِهَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ". فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُهَا بَعْضُ الْنَّاس، وَهِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَتْ مُتَمَاتِلَةً، بَلْ بَعْضُهَا حَرَامٌ وَبَعْضُهَا حَلَالٌ))(2).

إِذًا: فَالْمُمَاثَلَةُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة هِيَ: الْمُشَابَهَة مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ أَيْ بِنِسْبَةِ: (نِسْبَة مَا: (100%)، وَالْتَشْبِيهُ: هُوَ الْمُشَابَهَةُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (نِسْبَة مَا: %X%)...

ثَانِيًا: قَوْلُ الْحَرَّانِي: ((وَأُمَّا قَوْلهُ [حَدِيث الْصُّورَة]: "خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَتِهِ"، فَإِنَّهَا تَقْتَضِى نَوْعًا مِنَ الْمُشَابَهَةِ فَقَطْ)) !! إِذًا: فَابْن تَيْمِيَّة يُثْبِتُ نَوْع (مُشَابَهَةٍ!) لاَ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاثَلَة بَيْنَ صُورَةِ الْرَّحْمَن وَصُورَة الإِنْسَان؟!...فَهُنَاكَ اشْتِرَاكُ فِي بَعْضِ مَعَانِي الْصُّورَة بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ عَلَى وِفْقِ مَا سَبَق بَيَانَهُ مِنْ كَلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة فِي تَحْرِيرِ مَفَاهِيمِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُشَابَهَةِ؟!...ثُمَّ إِنَّ صُورَة الإِنْسَان وَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ هِيَ: (شَكْلهُ!) وَ (هَيئَتهُ!) الَّتِي تُعَيِّنُ كَيْفِيَّة خَاصَّة فِي الْتَصْوِيرِ مِنْ جُمْلَةِ الْكَيْفِيَّاتِ الْمُحْتَمَلَةِ الْأُخْرَى الْقَائِمَة عَلَى إِنْبَاتِ: (الْحُدُودِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) وَ (الْحَجْم!) وَ (الْكُمِّ!)...قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي (ت:458هـ): ((قَالَ الْخُطَّابِيُّ: الْمُصَوِّرُ الَّذِي أَنْشَأَ خَلْقَهُ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَةٍ لِيَتَعَارَفُوا بِهَا، وَمَعْنَى الْتَصْوِير: الْتَخْطِيطُ وَالْتَشْكِيلُ، وَحَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنْسَانَ فِي أَرْحَامِ الْأُمَّهَاتِ ثَلَاثَ خَلْقِ يُعْرَفُ بِهَا وَيَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ بِسِمَتِهَا، وَجَعَلَهُ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً، ثُمَّ جَعَلَهُ صُورَةً، وَهُوَ الْتَشْكِيلُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ ذَا صُورَةٍ وَهَيْئَةٍ: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ:14]))(3) إِذًا فَالظَّاهِرُ اللُّغَوِي مِنَ "الْصُّورَة" لاَ يَحْتَمِلُ إِلاَّ مَعَانِي (الْجِسْمِيَّة!)؟!...وَعَلَيْهِ فَابْن تَيْمِيَّة يُثْبِتُ (الْتَشْبِيه!) بَيْنَ الْخَالِق وَالْمَحْلُوقِ فِي بَعْض وُجُوهِ (الْجِسْمِيَّة!) وَلَيْسَ عَلَى

سَبِيلِ الْمُمَاثَلَةِ (مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ!)؟!...وَتَأَمَّل قَوْلهُ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ (الْمُشَابَهَة!) مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ: ((لاَ تَقْتَضِي تَمَاثُلاً: لاَ فِي حَقِيقَةٍ، وَلاَ وَلْمُشَابَهَة!) بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ لَيْسَتْ عَلَى سَبِيلِ قَدْرٍ)) أَيْ: هَذِهِ (الْمُشَابَهَة!) بَيْنَ حَقِيقَة الْذَّاتَيْنِ: الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ، وَلاَ عَلَى الْمُسَاوَاةِ (الْمُمَاثَلَة!) بَيْنَ حَقِيقَة الْذَّاتَيْنِ: الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ، وَلاَ عَلَى سَبِيلِ الْمُسَاوَاةِ (الْمُمَاثَلَة!) فِي (الْقَدْرِ!) أَيْ: (الْحَجْم!)؟!...فَ(حَجْمُ!) الله أَعْظَمُ بِكَثِير مِنْ حَجْمِ الْمَحْلُوق؟!...وَهَذَا (تَجْسِيمُ!) بِلاَ مَثْنُويَّة؟!...

ثَالِقًا: قَالَ الْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: ((الْصُّورَةُ هِيَ: الْتَّرْكِيبُ، وَالْمُصَوَّرُ: الْمُرَكِّبُ وَالْمُصَوِّرُ هُوَ: الْمُرَكِّبُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْمُصَوِّرُ هُوَ: الْمُرَكِّبُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ الْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفيطار: 7] وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُصَوَّرًا وَلَا أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُصَوَّرًا وَلَا أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِقَةُ، وَالْهَيْئَاتُ مُتَضَادَةً، وَلا يَجُوزُ اتِّصَافُهُ بِبَعْضِهَا إِلّا بِمُحَصِّصٍ، لِجَوَازِ بِجَمِيعِهَا لِتَصَادِهَا، وَلَا يَجُوزُ اخْتِصَاصُهُ بِبَعْضِهَا إِلّا بِمُحَصِّصٍ، لِجَوَازِ بَحَمِيعِهَا عَلَى مَنْ جَازَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا، فَإِذَا اخْتَصَّ بِبَعْضِهَا اقْتَضَى جَمِيعِهَا عَلَى مَنْ جَازَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا، فَإِذَا اخْتَصَّ بِبَعْضِهَا اقْتَضَى مُخْصِعِهَا عَلَى مَنْ جَازَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا، فَإِذَا اخْتَصَّ بِبَعْضِهَا اقْتَضَى مُخْصِعِهَا خَصَّصَهُ بِهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْلُوقًا وَهُو مُحَالُ، فَاسْتَحَالَ مُحَمِّعِهَا خَصَّصَةً وَهُو مُحَالُ، فَاسْتَحَالَ مُصَوَّرًا، وَهُو الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ))(4).

وَقَالَ أَيْضًا نَقْلاً عَنِ الإِمَامِ الْخَطَّابِي: ((فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَهُ: أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ، فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي مُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَهُ: أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ، فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّة وَهِي عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةُ))(5). وَقَالَ فِي تَأْوِيل

الْصُّورَة: ((وَقَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَوْلُهُ: "حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" الْهُاءُ وَقَعَتْ كِنَايَةً بَيْنَ اسْمَيْنِ ظَاهِرَيْنِ، فَلَمْ تَصْلُحْ أَنْ تُصْرَفَ إِلَى اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فَكَانَ مَرْجِعُهَا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَالْمَعْنَى أَنَّ ذُرِّيَّةَ آدَمَ إِنَّا خُلِقُوا أَطُوارًا كَانُوا فِي مَبْدَأِ الْخِلْقَةِ: نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً، ثُمَّ صَارُوا صُورًا أَجِنَّةً أَطُوارًا كَانُوا فِي مَبْدَأِ الْخِلْقَةِ: نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً، ثُمَّ صَارُوا صُورًا أَجِنَةً إِلَى أَنْ يَكْبُرُوا إِلَى أَنْ يَكْبُرُوا اللَّهُ مَنْ مُلَاقًةً وَعُمْلِ، فَيُولَدُونَ أَطْفَالًا، وَيَنْشَأُونَ صِغَارًا، إِلَى أَنْ يَكْبُرُوا فَتُولَ لَا يَقُولُ: إِنَّ آدَمَ لَمْ يَكُنْ خَلْقُهُ عَلَى هَذِهِ الْصَّفَةِ، لَكِنَّهُ أَوَّلَ فَتَطُولَ أَجْسَامُهُمْ، يَقُولُ: إِنَّ آدَمَ لَمْ يَكُنْ خَلْقُهُ عَلَى هَذِهِ الْصَّفَةِ، لَكِنَّهُ أَوْلَ مَا تَنَاوَلَتُهُ الْخِلْقَةُ وُجِدَ خَلْقًا تَامًا، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا))(6)...

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (532-531).

<sup>(2)</sup> الجُوَابُ الْصَّحِيحُ لِمَنْ بَدَّلَ دِينِ الْمَسِيحِ لِابْنِ تَيْمِيَّةِ الْحَرَّانِي (444/-45)، تَحْقِيق وَتَعْلِيق: د.عَلي بن حَسَن بنْ نَاصِر - د.عَبْد الْعَزِيز بن إِبْرَاهِيمِ (445)، تَحْقِيق وَتَعْلِيق: د.عَلي بن حَسَن بنْ نَاصِر - د.عَبْد الْعَزِيز بن إِبْرَاهِيمِ العَسْكِر - د.حَمْدَان بنْ مُحَمَّد الْحَمْدَان، دَارُ الْعَاصِمَة لِلْنَشْرِ وَالْتَوْزِيعِ: الْرِيَّاضِ الْسُعُودِيَّة، الْطَّبْعَة الْثَانِيَة: 1419هـ-1999م.

<sup>(3)</sup> كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: (ص:36)، قَدَّمَ لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ: الْأُسْتَاذِ الْعَلاَّمَة مُحَمَّد زَاهِد الْكَوْتَرِي، الْمَكْتَبَةُ الأَزْهَرِيَّة لِلْتُرَاثِ.

<sup>(4)</sup> كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: (ص:276).

<sup>(5)</sup> كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: (ص:282).

<sup>(6)</sup> كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: (ص: 277).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ نَفْيَ الْتَشْمِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هُوَ الْتَعْطِيلُ وَالْجُحُودُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا عَلَيْهِ الْتَشْمِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هُو الْتَعْطِيلُ وَالْجُحُودُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مُتَّفِقُونَ، كَمَا أَنَّ إِنْبَاتَهُ مُطْلَقًا هُوَ جَعْلُ الْأَنْدَادِ لِرَبِّ الْمُسْلِمُونَ مُتَّفِقُونَ، كَمَا أَنَّ إِنْبَاتَهُ مُطْلَقًا هُو جَعْلُ الْأَنْدَادِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (1).

### تَعْلِيق:

أُوّلاً: هَذَا نَصُّ (صَرِيحٌ!) مِنَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة فِي إِنْبَاتِ نَوْعِ (مُشَابَهَةٍ!) بَيْنَ الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ أَيْ: بِنِسْبَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاثَلَةِ أَيْ: الْمُشَابَهَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (100%)?!...فَالْحَرَّانِي سَبِيلِ الْمُمَاثَلَةِ أَيْ: الْمُشَابَهَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (100%)?!...فَالْحَرَّانِي يَقْصِدُ حَتْمًا الإِشْتِرَاكَ فِي مَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!)?!...لِأَنَّ ذَات الْمَحْلُوق وَبِعَضِّ النَّظْرِ عَنِ الْعَوَارِضِ هُو: جِسْمٌ مَحْدُودُ بِأَبْعَادٍ، وَمُقَدَّرٌ بِحَجْمٍ، وَمُصَوَّرٌ بِعَحْمٍ الْنَظْرِ عَنِ الْعَوَارِضِ هُو: جِسْمٌ مَحْدُودُ بِأَبْعَادٍ، وَمُقَدَّرٌ بِحَجْمٍ، وَمُصَوَّرٌ بِمَحْمُ النَّقَلُ مِنْ الْعَوَارِضِ هُو: جِسْمٌ مَحْدُودُ بِأَبْعَادٍ، وَمُقَدَّرٌ بِحَجْمٍ، وَمُصَوَّرٌ بِمَكْلِ...فَوُجُودهُ إِذًا: (جِسْمَانِيُّ!)?!...فَأَيْنَ مِسَاحَة (الإِشْتِرَاك!) وَرَالْتَشَابُهِ!) الَّتِي يَدَّعِيهَا الْحُرَّانِي إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي هَذِهِ الْمُعَانِي وَ(الْتَشَابُهِ!) الَّتِي يَدَّعِيهَا الْحُرَّانِي إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي وَ(الْتَشَابُهِ!) الَّتِي يَدَّعِيهَا الْحُرَّانِي إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي هَذِهِ الْمُعَانِي وَ(الْجِسْمِيَّةِ!)?!...لِأَجْلِ هَذَا رَبَطَ ابْن تَيْمِيَّة الْتَلْارَم بَيْنَ ثُبُوتِ هَذِهِ الْمُعَانِي وَرَالْتَشْبِيهِ مِنْ كُلُ وَجُهِ هُو الْتَعْطِيلُ وَالْجُحُودُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)) فَنَفْي الْحُجْمِ عَنِ الْمَحْلُوقِ مَثَلًا يَسْتَلْزِمُ الْقُول: بِعَدَمِهِ، وَكَذَلِك الْأَمْر بِالْنَسْبَةِ لِلْحَالِقِ عَنِ الْمَحْلُوقِ مَثَلًا يَسْتَلْزِمُ الْقُول: بِعَدَمِهِ، وَكَذَلِك الْأَمْر بِالْنَسْبَةِ لِلْحَالِقِ عَلِي الْمُحْلُوقِ مَثَلًا يَسْتَلْزِمُ الْقُول: بِعَدَمِهِ، وَكَذَلِك الْأَمْر بِالْنَسْبَةِ لِلْحَالِقِ

فَنَفْي (الْحَجْمِ!) وَ(الْحُدُود!) وَ(الْأَبْعَادِ!) عَنْهُ تَعَالَى يَقْضِي بِعَدَمِ وَحُودِهِ؟!...

تَانِيًا: الْتَّنْبِيه إِلَى تَهْوِيلِهِ فِي قَوْلِهِ: ((كَمَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مُتَّفِقُونَ)) ؟!...وَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَذَا الْإِتِّفَاقِ اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ يَقْصِدُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي إَكْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَذَا الْإِتِّفَاقِ اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ يَقْصِدُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي إِطْلاَقِهِ هَاهُنَا سَلَفه: (الْمُجَسِّمَة!)؟!...وَتَخْرِيج هَذَا الْإِطْلاَق مِنْ هَذَا الرَّجُل يَكُونُ كَمَا يَلِي:

(أ) إِمَّا أَنَّهُ: (كَذِبُ!) صُرَاحٌ عَلَى أَغْلَبِيَّة الْأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ مِنْ الْسَّادَةِ الْأَشَاءِ أَقْلُ الْمُنَازِّهَةِ اللهِ عَنِ الْتَشْبِيهِ بِأَيِّ الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُنَزِّهَةِ اللهِ عَنِ الْتَشْبِيهِ بِأَيِّ وَجُهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؟!...

(ب) وَإِمَّا (إِكْفَارُ!) لَهُم حَيْثُ أَخْرَجَهُم مِنْ حَظِيرة الْمُسْلِمِينَ؟!...فَالْمُسْلِمُ عِنْدَ الْحُرَّانِي هُوَ مَنْ يُشْبِتُ (مُشَابَهَة!) الْخَالِقِ الْمُسْلِمِينَ؟!...فَالْمُسْلِمُ عِنْدَ الْحُرَّانِي هُوَ مَنْ يُشْبِتُ (مُشَابَهَة!) الْخَالِقِ لِلْمَحْلُوقِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ؟! وَمَنْ نَفَى ذَلِكَ فَقَدْ نَفَى وُجُودِ الْرَّبِّ تَعَالَى؟! وَلَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ مَا هُوَ حُكْم مَنْ يَلْتَزِم بِمَا يَقْضِي نَفْي وُجُودِهِ جَلَّ وَعَزَّ؟!...

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (14/4).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى] لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلاَ جِسْمٍ، قِيلَ: هَذَا أَمْرُ عَدَمِيُّ، وَالْأُمُورُ الْعَدَمِيَّةُ: لاَ فِي الْعَقْل وَلاَ فِي الْحِسِّ، فَظَهَرَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ))(1)؟!.

وَقَالَ أَيْضًا مُنْتَجِلاً لِسَانَ سَلَفه (الْمُجَسِّمَة!) وَالَّذِينَ يُسَمِّيهِم بِن (الْمُثْبِتَة!): ((وَهُمْ كَمَا قَدْ يَقُولُونَ: يُعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّ الله فَوْقَ، وَيَقُولُونَ أَيْضًا: يُعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّ الله فَوْقَ، وَيَقُولُونَ أَيْضًا: يُعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّ مَعْنَى الْجِسْمِ عَلَى اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ: يُعْلَمُ وَيَقُولُ مَنْ يَفْهَمُ مَعْنَى الْجِسْمِ عَلَى اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ: يُعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إِلاَّ مَا سَمَّيْتُمُوهُ: الْجِسْمَ. وَيَقُولُونَ: كُلُّ مَنْ رَجَعَ إِلَى فِطْرَتِهِ، وَفَهِمَ مَعْنَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَصُدَّهُ عَنْ مُوْجِبِ الْفَطْرَةِ ظَنُّ الْتَقْلِيدِ أَوْ أَقْيِسَةٌ فَاسِدَةٌ وَهَوَى مِنْ تَعَصُّبٍ لِلْمَذْهَبِ الْمَأْلُوفِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ ذَلِكَ، وَيُشِبِّونَ ذَلِكَ بِالْمَقَايِيسِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنْ مَعْنَى مَنْ الْعَقْلِيَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنْ مَعْنَى مَنْ الْتَقْلِيدِ أَوْ أَقْيِسَةٌ فَاسِدَةٌ وَهَوَى مِنْ تَعَصُّبٍ لِلْمَذْهَبِ الْمَأْلُوفِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ ذَلِكَ، وَيُشْبِتُونَ ذَلِكَ بِالْمَقَايِيسِ الْعُقْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنْ مَعْنَى أَلُوفِ، مَقَايِيسِ الْنُقَاقِ))(2)؟!.

#### تَعْلِيق:

أُولاً: هَذِهِ نُصُوصٌ مِنْ الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي يُصَرِّحُ فِيهَا بِأَنَّ رَبَّهُ (جِسْمُ!) عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى الْمُرَاد مِنَ لَفْظَةِ (الْجِسْمِ!) فِي بِأَنَّ رَبَّهُ (جِسْمُ!) عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى الْمُرَاد مِنَ لَفْظَةِ (الْجِسْمِ!) فِي الْمُرَاد مِن لَفْظَةِ (الْجِسْمِ!) فِي الْمُلَاحِ مَنْ يُسَمِّيهِم هَذَا الْرَّجُل بِ: (الْنُفَاقِ!) الْمُتَكَلِّمِينَ أَيْ: أَهْلِ الْسُنَّةِ السَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَءِ أَهْلِ الْحُدِيثِ؟!...

وَفِي كَلاَمِ الْحَرَّانِي مِنْ الإقْرَارَاتِ مَا يَلِي:

(أ) لاَ وُجُودَ لِمَوْجُودٍ: الْوَاحِبِ "الْخَالِق" أَوْ المُمْكِنِ "الْمَحْلُوق" يَقُوم بِنَفْسِهِ، إِلاَّ مَا هُوَ مُرَادُ مِنْ مُسَمَّى: (الْجِسْم!) فِي اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ؟!، فِي اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ؟!، فَاللهُ (جِسْمٌ!) بِهَذَا الْمَعْنَى الإصْطِلاَحِي؟!، فِي قَوْلِهِ: ((((وَيَقُولُ مَنْ يَفْهَمُ مَعْنَى الْجِسْمِ عَلَى اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ: يُعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إِلاَّ مَا سَمَّيْتُمُوهُ: الْجِسْمَ))!...

(ب) الله قَائِمٌ بِنَفْسِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى: (جِسْمُ!)؟! وَيَتَّصِفُ بِمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى: (الْجِسْم!)؟! مِنْ قَابِلِيَّةِ (الْإِتِّصَالِ!) بِالْأَجْسَامِ أَوْ (الْإِنْفِصَالِ!) بِالْأَجْسَامِ أَوْ (الْإِنْفِصَالِ!) عَنْهَا بِ (الْمَسَافَةِ!) وَ(الْجِهَةِ!) وَإِلاَّ كَانَ تَعَالَى: (الْإِنْفِصَالِ!) عَنْهَا بِ (الْمَسَافَةِ!) وَ(الْجِهَةِ!) وَإِلاَّ كَانَ تَعَالَى: (مَعْدُومًا!)؟!، فِي قَوْلِهِ: ((يُعْلَمُ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّ مَا لاَ يَكُونُ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ فَإِنَهُ: مَعْدُومٌ))!...

(ج) الْقَوْل بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ (جِسْمًا!) بِهَذَا الْمَعْنَى الْإصْطِلاَحِي مَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَعَالَى عَيْر مَوْجُودٍ؟!، فِي قَوْلِهِ: ((الْمُرَادُ أَنَّهُ [سُبْحَانَهُ وَتَعالَى] لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلاَ جِسْمٍ، قِيلَ: هَذَا أَمْرٌ عَدَمِيُّ))!...

ثَانِيًا: مَا هُوَ مَعْنَى (الْجِسْم!) بِاصْطِلاَحِ الْمُتَكَلِّمِينَ؟!:

الْجِسْمُ: هُوَ الْشَيْءُ الْمَحْدُودُ الْمُمْتَدُّ فِي الْأَبْعَادِ مِنْ: طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ، الْجُسْمُ: الْمُقَدَّر بِمِقْدَادُ الْجِسْمِ فِي الْأَبْعَادِ الْمُقَدَّر بِمِقْدَادُ الْجِسْمِ فِي الْأَبْعَادِ

يَقْضِي بِتَمَايُزِ جَوَانِبه بِالْجِهَةِ وَالْحَيِّزِ، جِحَيْثُ تَكُونُ الإِشَارَة الْحِسِّيَّة إِلَى يَمِينِهِ مُغَايِرة لِلإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ إِلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا...

فَالشَّمْسُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: حِسْمٌ مُتَرَامِيَ الْأَطْرَافِ، عَظِيم الْمِقْدَارِ (الحَجْمِ!)، حَيْثُ الإِشَارَة إِلَى يَمِينِهَا غَيْر الإِشَارَة إِلَى يَسَارِهَا، فَالْبَيْنِيَّة هَهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدٍ مَسَاحِيٍّ يَعْظُم وَيَتَقَلَّصُ بِالْتَبَاعُدِ وَالْتَقَارُبِ الْمَسَافِيِّ، غِبَارَةٌ عَنْ بُعْدٍ مَسَاحِيٍّ يَعْظُم وَيَتَقَلَّصُ بِالْتَبَاعُدِ وَالْتَقَارُبِ الْمَسَافِيِّ، فَلِلشَّمْسِ أَبْعَادٌ يَصِحُ فَرَضًا وَبِالقِسْمَةِ الذِّهْنِيَّةِ تَمَيُّذُ حَيِّزِ حَاجِبِهَا الأَيْمَنِ عَنْ عَنْ حَيِّزِ حَاجِبِهَا الأَيْسَرِ مَثَلاً، حَتَى وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق هَذِهِ القِسْمَة فِعْلاً فِي الْحَارِجِ حَيْزِ حَاجِبِهَا الأَيْسَرِ مَثَلاً، حَتَى وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق هَذِهِ القِسْمَة فِعْلاً فِي الْحَارِجِ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ...

فَجِسْمِيَّة الْشَّمْسِ تَقْضِي بِهَذَا الإعْتِبَارِ بِتَمَايُزِ أَطْرَافِهَا وَجَوَانِبهَا بِالْجِهَةِ وَالْجَيِّزِ، فَنِسْبَةُ هَذِهِ الأَحْيَازِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ هِيَ نِسْبَةُ الْبَعْضِ إِلَى وَالْحَيِّزِ، فَنِسْبَةُ هَذِهِ الأَحْيَازِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ هِيَ نِسْبَةُ الْجُزْءِ إِلَى الْجُزْءِ إِلَى الْجُزْءِ...

يَقُولُ ابْن حَزْم الْظَّاهِرِي فِي خَرِيرِ مَعْنَى (الْجِسْم!) عِنْدَ كَلاَمِهِ عَنِ: "الْتَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الْتَشْبِيهِ"، مَا نَصُّهُ: ((وَأَمَّا لَفْظَة جِسْم فَإِنَّهَا فِي اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَن الْطُويلِ الْعَرِيضِ الْعَمِيقِ، الْمُحْتَمَلِ للْقِسْمَةِ ذِي الْجِهَاتِ الْسِّتِ، الَّتِي الْطُويلِ الْعَرِيضِ الْعَمِيقِ، الْمُحْتَمَلِ للْقِسْمَةِ ذِي الْجِهَاتِ الْسِّتِ، الَّتِي هِيَ: فَوقَ وَتَحْتَ، وَوَرَاءَ، وَأَمَامَ وَيَمِينَ، وَشِمَالَ، وَرُبَّمَا عُدِمَ وَاحِدٌ مِنْهَا، فَمَنْ وَهِيَ: الْفَوْق، هَذَا حُكْم هَذِهِ الْأَسْمَاء فِي اللَّغَةِ الَّتِي هَذِه الْأَسْمَاء مِنْهَا، فَمَنْ أَرَادَ أَن يُوقِعَ شَيْئًا مِنْهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضُوعِهَا فِي اللَّغَةِ فَهُوَ مَجْنُونُ وَقَاحُ، وَهُو كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمَى الْدَّهَ بَاطِلاً وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَأَرَادَ أَنْ يُسَمَى الْذَّهَبَ خَشَباً، وَهَذَا غَايَة الْحُهْلِ وَالْسُخْفِ...وَأَمَّا مَرْجُ الْأَشْيَاءِ وَقَلْبَهَا عَنْ خَشَباً، وَهَذَا غَايَة الْحُهْلِ وَالْسُخْفِ...وَأَمَّا مَرْجُ الْأَشْيَاءِ وَقَلْبَهَا عَنْ خَشَباً، وَهَذَا غَايَة الْحُهْلِ وَالْسُخْفِ...وَأَمَّا مَرْجُ الْأَشْيَاءِ وَقَلْبَهَا عَنْ خَشَباً، وَهَذَا غَايَة الْحُهْلِ وَالْسُخْفِ...وَأَمَّا مَرْجُ الْأَشْيَاءِ وَقَلْبَهَا عَنْ

مَوْضُوعَاتِهَا فِي اللَّغَةِ فَهَذَا فِعْلُ الْسُوفْسَطَائِيَّةِ الْوُقَحَاءِ الْحُهَّال، الْعَابِثُونَ بِعُقُولِهِم وَأَنْفُسِهِم))(3)...وَلاَ نُرِيدُ الإِطَالَةَ فِي النِّقَالِ فِي هَذَا الْشَّأْن، فَالْمَسْأَلَة وَاضِحَةٌ كَالْشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ الْنَّهَارِ...

ثَالِثًا: مَا هُوَ مَعْنَى (الْجِسْم!) بِاصْطِلاَحِ الْمُتَكَلِّمِينَ بِتَقْرِيرِ ابْنِ تَيْمِيَّة نَفْسه؟!...

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي: ((وَأُمَّا أَهْلُ الِاصْطِلَاحِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ، فَيَجْعَلُونَ مُسَمَّى الْجِسْمِ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا أَمْكَنَتْ الْإِشَارَةُ الْحِسِيِّةُ الْكِسْمِ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو مَا أَمْكَنَتْ الْإِشَارَةُ الْحِسِيَّةُ الْكِيهِ، وَمَا قِيلَ: إِنَّهُ هُنَا وَهُنَاكَ، وَمَا قَبِلَ الْأَبْعَادَ الثَّلَاثَةَ، وَخُو النَّلَاثَة، وَخُو ذَلِكَ) (4)...

وَقَالَ أَيْضًا فِي مَعْرِضِ بَيَانِ مَنْ وَصَفَ الله بِ: (الْجِسْمِيَّةِ!) وَقَالَ بِأَنَّهُ تَعَالَى "جِسْمٌ لاَ كَالْأَجْسَامِ" - وَهُوَ عَيْنِ مَذْهَبِ هَذَا الْحَرَّانِي -: ((وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِهِم [سَلَفهُ الْمُحَسِّمَة]: إِنَّهُ "جِسْمٌ لاَ كَالْأَجْسَامِ"، كَمَا يُقَالُ: ذَاتٌ عُلَمَائِهِم [سَلَفهُ الْمُحَسِّمَة]: إِنَّهُ "جِسْمٌ لاَ كَالْأَجْسَامِ"، كَمَا يُقَالُ: ذَاتُ لاَ كَالْذَوَاتِ، وَمُوْصُوفٌ لاَ كَالْمَوْصُوفَاتِ، وَقَائِمٌ بِنَفْسِهِ لاَ كَالْقَائِمَاتِ، وَشَيْءٌ لاَ كَالْأَشْيَاءِ، فَهَوُلاَءِ يَقُولُونَ: هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ لَيْسَ مُمَاثِلاً لِغَيْرِهِ بِوَجْهِ وَشَيْءٌ لاَ كَالْأَشْيَاءِ، فَهَوُلاَءِ يَقُولُونَ: هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ لَيْسَ مُمَاثِلاً لِغَيْرِهِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، لَكِنْ هَذَا إِثْبَاتُ أَنَّ لَهُ قَدْراً يَتَمَيَّزُ بِهِ، كَمَا إِذَا قُلْنَا: مَوْصُوفٌ، فَهُو إِثْبَاتُ أَنَّ لَهُ قَدْراً يَتَمَيَّزُ بِهِ، كَمَا إِذَا قُلْنَا: مَوْصُوفٌ، فَهُو إِثْبَاتُ أَنَّ لَهُ قَدْراً يَتَمَيَّزُ بِهِ، كَمَا إِذَا قُلْنَا: مَوْصُوفٌ، فَهُو إِثْبَاتُ حَقِيقَةٍ يَتَمَيَّزُ بِهَا، وَهَذَا مِنْ لَوَازِمِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَلِهَذَا يَقُولُونَ [سَلَفهُ الْمُحَسِّمَة]: نَعْنِي بِأَنَّهُ جِسْمٌ، أَنَّهُ: قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، وَخُو ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ ذُو الْأَبْعَادِ الْقَلَاثَةِ، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ [سَلَفهُ الْمُحَسِّمَة]: لاَ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ ذُو الْأَبْعَادِ الْقَلَاثَةِ، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ [سَلَفهُ الْمُحَسِّمَة]: لاَ يَعْقَلُ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إِلاَّ هَكَذَا))(5)...

وَقَالَ أَيْضًا: ((وَأَنَّ مُسَمَّى الْجِسْمِ إِنَّمَا هُوَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، أَوْ الْمُقَدِّرِ، أَوْ صِفَةُ الْمُقَدَّرِ))(6)...

وَقَالَ: ((الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ الْأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ وَهُو: "جَنْسُ المِقْدَارِ" كَمَا يَقُولُونَ: "مَا يُمْكِنُ فَرْضُ الأَبْعَادِ الثَّلاَثَةِ فِيهِ"، وَبَيْنَهَا قَدْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُو: حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ وَحُصُوصِ ذَاته الَّتِي امْتَازَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ الجَبَل وَالبَحْر مُشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ القَدْرِ، مَعَ العِلْمِ فَيْرِهِ، كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ الجَبَل وَالبَحْر مُشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ القَدْرِ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الحَجَر لَيْسَتْ حَقِيقَةَ المَاءِ))(7)...

وَقَالَ أَيْضًا: ((وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الأَجْسَامَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ فِي: الْطُولِ وَالْعُرْضِ وَالْعُمْقِ، وَهُو: "المِقْدَارُ المُجَرَّدُ" الَّذِي لاَ يَخْتَصُّ بِجِسْمٍ وَالْعُرْضِ وَالْعُمْقِ، وَهُو: "المِقْدَارُ المُجَرَّدُ هُو فِي الْذِّهْنِ لاَ فِي الْخَارِجِ؛ كَالْعَدَدِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا المِقْدَارَ المُجَرَّدَ هُو فِي الْذِّهْنِ لاَ فِي الْخَارِجِ؛ كَالْعَدَدِ المُحَرَّدِ، وَالْنَّقْطَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَكَالْجِسْمِ التَّعْلِيمِيِّ؛ وَهُو: المُحَرَّدِ، وَالْسَطْحِ الْمُجَرَّدِ، وَالْنَقْطَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَكَالْجِسْمِ التَّعْلِيمِيِّ؛ وَهُو: الْطُويلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقِ الَّذِي لاَ يَخْتَصُّ بِمَادَةٍ بِعَيْنِهَا))(8)...

فَهَذِهِ الْنُصُوصِ وَغَيْرِهَا مِنَ كَلاَمِ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ تُسَلِّطُ الْضَّوْءِ عَلَى بَعْضِ مَعْنَى (الْجِسْمِ!) فِي اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ، وَتُبَيِّنُ إِقْرَارَ هَذَا عَلَى بَعْضِ مَعْنَى (الْجِسْمِ!) فِي اصْطِلاَحِ الْمُتَكلِّمِينَ، وَتُبيِّنُ إِقْرَارَ هَذَا الْجُسْمِيَّةِ!) عِنْدَ هَوُلاَءِ الْحُرَّانِينَ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ فِي تَحْريرِ مَعَانِينَ: (الْجِسْمِيَّةِ!) عِنْدَ هَوُلاَءِ الْمُتَكلِّمِينَ، فَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ الأَجْسَامَ (كُلّهَا!) -لاَ بُدَّ مِنْ تَأَمُّلِ هَذِهِ الْكُلِّيَة؟!- (تَشْتَرِكُ!) فِي:

(أ) صِحَّةِ فَرْضِ (الْحُدُودِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) الْتَّلاَثَةِ فِيهَا مِنَ: (الْطُول!) وَ(الْعُرْضِ!) وَ(الْعُمْقِ!) إَ! ، فَالْحِسْمُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة هُوَ الْمُقَدَّرُ جِحْمٍ وَ(الْعُمْقِ!) وَالْمُحْدُودُ بِالْحُوانِبِ وَالْمُتَنَاهِي بِالْأَطْرَافِ... وَمَسَاحَةٍ ، الْمُمْتَدُّ فِي الْأَبْعَادِ ، وَالْمَحْدُودُ بِالْحُوانِبِ وَالْمُتَنَاهِي بِالْأَطْرَافِ... (بَالْمُحْمِ!) الَّذِي يُطْلِقُ عَلَيْهِ الْحَرَّانِي: (جِنْس الْمِقْدَارِ!) وَأَصْل الْقَدْرِ!) ؟!...

إذًا: فَهَذِهِ الْمَعَانِي (الْمُشْتَرَكَة!) بَيْنَ (كُلِّ!) الأَجْسَامِ تَقْضِي -كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ- بِصِحَّةِ فَرْضِ (الْمُسَاحَةِ!) فِيهَا وَتَمَايُزِ (جَوَانِبهَا!) بِالْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْحِيِّدِ...

وَعَلَيْهِ: فَإِنْبَاتِ ابْن تَيْمِيَّة لِلْجِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ تَعَالَى وِفْقَ اصْطِلاَحِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَمَا أَقَرَّ بِهَذَا بِلِسَانِهِ وَرَقَمَهُ بِقَلَمِهِ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ بِأَنَّ رَبَّهُ: كَمَا أَقَرَّ بِهَذَا بِلِسَانِهِ وَرَقَمَهُ بِقَلَمِهِ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ بِأَنَّ رَبَّهُ: (طُويلُ!) وَ(عَرِيضٌ!) وَ(عَرِيضٌ!) وَ(عَرِيضٌ!) وَ(عَرِيضٌ!) وَ(عَرِيضٌ!) وَ(عَرِيضٌ!) فِرَالْمَسَاحَةِ!) وَرَالْمَسَاحَةِ!) وَرَالْمَسَاحَةِ!) وَرَالْمَسَاحَةِ!) وَرَالْمَسَاحَةِ!) فَوْ (الْتَجْسِيمُ!) بِعَيْنِهِ؟!...تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً...

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (100–99/7).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة (627/4).

- (3) الْفِصَل فِي الْأَهْوَاءِ وَالْمِلَلِ وَالْنَّحَل لِإِبْنِ حَزْمِ الْظَّاهِرِي (278/2-279)، دَارُ الْجِيلِ: بَيْرُوت، تَحْقِيق: الْدُّكْتُور: مُحَمَّد إِبْرَاهِيم نَصْر الْدُّكْتُور: عَبْد الْرَّحْمَان عُمَيْرَة، الْطَّبْعَةُ الْتَّانِيَّة: 1416هـ-1996م.
  - (4) مَحْمُوع الفَتَاوَى لِإِبْنِ تَيْمِيَّة (187/17).
    - (5) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة (283/1).
    - (6) بَيَانُ تَلْبِيسِ الجَهْمِيَّة (8/162).
  - (7) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة (1/363–364).
    - (8) النُّبُوَّات لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (310/1).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728ه): ((وَيَقُولُونَ [الْجَهْمِيَّةُ]: لَيْسَ [الله] بِدَاخِلِ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجِهِ، وَلاَ مُبَايِنَ وَلاَ مُحَايِثَ، وَلاَ جِسْمِ وَلاَ جَوْهُر، وَلاَ يُدَاخِلِ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجِهِ، وَلاَ مُبَايِنَ وَلاَ مُحَايِثَ، وَلاَ جَسْمِ وَلاَ جَوْهُر، وَلاَ يُشَارُ إِلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَى وَخُو ذَلِكَ، وَهَذَا نَهْيٌ لِوُجُودِهِ، وَهَذَا بَيَانُ يُشَارُ إِلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَى وَخُو ذَلِكَ، وَهَذَا نَهْيٌ لِوُجُودِهِ، وَهَذَا بَيَانُ لِقَوْلِمِ هُوَ: مَوْجُودٌ، فَحَقِيقَةُ أَقْوَالِمِم أَنَّهُ: مَوْجُودٌ مَعْدُومٌ، قَائِمٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ بِقَائِمٍ بِنَفْسِهِ، عَالِمٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ، قَادِرٌ لَيْسَ بِقَادِرٍ، حَيٌّ لَيْسَ بِحَيٍّ، فَقَوْهُمُ بِقَائِمٍ بِنَفْسِهِ، عَالِمٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ، قَادِرٌ لَيْسَ بِقَادِرٍ، حَيٌّ لَيْسَ بِحَيٍّ، فَقَوْهُمُ مَيْنَ النَّقِيضَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحَدهُمَا: إِيْمَانُ والْآخَر: يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحَدهُمَا: إِيْمَانُ والْآخَر: كُونُ مُن هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحَدهُمَا فِي قَوْلِمِم بَيْنَ مَا يَسْتَلْزِمُ: الْإِيْمَانَ وَالْكُفْرَ جَمِيعًا لِلْإِقْرَارِ بَالْصَانِعِ وَالْإِنْكَارِ لَهُ))(1)?!.

# الْتَّعْلِيق:

أُوّلاً: هَذَا نَصُّ مِنَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي يُقَرِّرُ فِيهِ أَنَّ تَنْزِيه الله عَنْ مَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!) مَعْنَاهُ أَنَّ الله (غَيْر مَوْجُودٍ!)؟!...وَتَأَمَّل تَعْقِيبهُ عَلَى قَوْلِ الْمُنَزِّهَة بِأَنَّ الْبَارِي: ((لاَ جِسْم وَلاَ جَوْهَر)) بِقَوْلِهِ: (رَوْهَذَا نَفْيٌ لِوُجُودِهِ))؟!...فَاللهُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة (جِسْمُ!) وَإِلاَّ فَهُو تَعَالَى: مَعْدُومٌ غَيْر مَوْجُودٍهِ))؟!...فَاللهُ عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة (جِسْمُ!) وَإِلاَّ فَهُو تَعَالَى: مَعْدُومٌ غَيْر مَوْجُودٍهِ)

ثَانِيًا: قَوْلِ الْحَرَّانِي: ((فَقَوْلُهُم يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْنَقِيضَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحَدهُمَا: إِيْمَانُ والْآخر: كُفْرٌ))...صَرِيحُ مِنْ ابْن تَيْمِيَّة فِي أَنَّ اعْتِقَاد تَنْزِيه وَأَحَدهُمَا: إِيْمَانُ والْآخر: كُفْرٌ))...صَرِيحُ مِنْ ابْن تَيْمِيَّة فِي أَنَّ اعْتِقَاد تَنْزِيه الله عَنِ (الْجِسْمِيَّةِ!) يَسْتَلْزِمُ (الْكُفْر!)؟!...وَهَذَا فِيهِ (إِكْفَارُ!) بِطَرِيقِ

اللَّزُومِ لِلْسَّوَادِ الأَعْظَمِ مِنْ أَئِمَّة الْإِسْلاَمِ أَهْلِ الْسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْسَّادَة اللَّ اللَّنَاوَة اللَّهُ عَنِ الْمُنَرِّهَةِ للله عَنِ الْمُنَرِّهَةِ الله عَنِ الْمُنَرِّهَةِ الله عَنِ الْمُنَرِّهَةِ الله عَنِ الْمُنَرِّهَةِ الله عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَا عَلَا ع

ثَالِتًا: يُقَالُ لَا بْنِ تَيْمِيَّة: هَلْ رَبُّكَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَعْدِمَ الْعَالَمَ مِنْ الْعَرْشِ إِلَى الْفَرْشِ؟!...فَإِنْ قُلْتَ:

(أ) لاَ؟!؛ فَهَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ تَعْجِيزٌ لِطَلاَقَةِ الْقُدْرَةِ الإِلْهَيَّةِ فِي الْتَأْثِيرِ عَلَى الْمُمْكِنَاتِ؟!...

(ب) نَعَمْ؛ فَعِنْدَ إِعْدَامِهِ تَعَالَى لَهُ: فَلاَ يَكُونُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ دَاخِل الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ، وَلاَ مُبَايِنَ وَلاَ مُحَايِث، وَلاَ...الخ، صَح؟!:

إِذًا؛ فَأَيْنَ هَذِهِ الْضَّرُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي تَدَّعِيهَا مِنْ أَنَّ إِحَالَة وَصْفِهِ تَعَالَى بِالْإِنِّصَالِ بِالْعَالَمِ أَو الإِنْفِصَالِ عَنْهُ وَغَيْرها مِنْ سِمَاتِ (الْجِسْمِيَّة!)، يَسْتَلْزِم الْقَوْل بِنَفْي وُجُودِهِ جَلَّ وَعَلاَ أَصْلاً؟!...

راً بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) . (286/5).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((وَبِالْجُمْلَةِ: فَقُرْبُ الْرَّبِّ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقُرْبُ قُلُوبِمِمْ مِنْهُ، أَمْرُ مَعْرُوفٌ لَا يُجْهَلُ؛ فَإِنَّ الْقُلُوبَ تَصْعَدُ إلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقُرْبُ قُلُوبِمِمْ مِنْهُ، أَمْرُ مَعْرُوفٌ لَا يُجْهَلُ؛ فَإِنَّ الْقُلُوبَ تَصْعَدُ إلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا فِيهَا مِنْ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَالذِّكْرِ وَالْخَشْيَةِ وَالتَّوَكُّلِ. وَهَذَا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، بِخِلَافِ الْقُرْبِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا يُنْكُرُهُ الْجَهْمِي عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، بِخِلَافِ الْقُرْبِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا يُنْكُرُهُ الْجَهْمِي اللَّهُ يُصَلَّى لَهُ وَيُسْجَدُ، وَلَا إِلَهُ يُصَلَّى لَهُ وَيُسْجَدُ، وَلَا إِلَهُ يُصَلَّى لَهُ وَيُسْجَدُ، وَهَا الْمُولِ اللَّهُ يُصَلَّى لَهُ وَيُسْجَدُ، وَهَا الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُحْرَدِ الْمُعْرِقِيَّةُ بِهِ) (1).

## التَّعْلِيق:

أَوّلاً: هَذَا نَصُّ مِنْ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ يُصَرِّحُ فِيهِ بِ: (إِكْفَارِ!) كُلِّ مَنْ يُنَرِّهُ الله عَنِ الْقُرْبِ الْحِسِّي بِ: (الْمَسَافَةِ!)، وَالْعُلُوِّ بِ: (الْمَكَانِ!) وَ(الْجِهَةِ!)؟!...

قَانِيًا: نَعَمْ؛ فَقَدْ حَكَى هَذَا الْحَرَّانِي اتِّفَاقِ الْنَّاسِ عَلَى إِنْبَاتِ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْقُرْبِ فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ: الْقُرْبِ الْمَعْنَوِي فَقَالَ: ((...وَهَذَا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ))، ثُمَّ ثَنَى بِذِكْرِ خِلاَف مَنْ يُسَمِّيهِم بِن مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ))، ثُمَّ ثَنَى بِذِكْرِ خِلاَف مَنْ يُسَمِّيهِم بِن الْمُعْنَى الْسَابِقِ (الْجَهْمِيَّةِ!) فِي إِنْبَاتِ مَعْنَى آخَر مِنْ مَعَانِي الْقُرْب غَيْر الْمَعْنَى الْسَابِقِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، أَلاَ وَهُو إِنْبَاتُ الْقُرْبِ بِالْذَاتِ أَيْ: الْقُرْب (الْحِسِيِّي!) وَالَّذِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، أَلاَ وَهُو إِنْبَاتُ الْقُرْبِ بِالْذَاتِ أَيْ: الْقُرْب (الْحِسِيِّي!) وَالَّذِي إِنْبَاتُ الْقُرْبِ بِالْذَاتِ الْوَاجِبِ؟!...لِأَجْلِ هَذَا قَالَ هَذَا لَيْ الْمَاتِي الْقَاضِي إِنْبَاتُ قِيَام الْحُوَادِث بِالذَّاتِ الْوَاجِبِ؟!...لِأَجْلِ هَذَا قَالَ هَذَا

الْحُرَّانِي: ((فَإِنَّ هَذَا)) أَيْ: الْقُرْبِ بِالْذَّاتِ؟!...((يُنْكِرُهُ الْجُهْمِي)): يَقْصِدُ أَهْلِ الْسُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْسَّادَةِ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاءِ أَهْلِ الْسُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْسَّمَوَاتِ رَبُّ يُعْبَدُ، وَلَا إِلَهُ يُصَلَّى الْحُدِيث؟!...((الَّذِي يَقُولُ: لَيْسَ فَوْقَ الْسَّمَوَاتِ رَبُّ يُعْبَدُ، وَلَا إِلَهُ يُصَلَّى لَهُ وَيُسْجَدُ)): وَهُم أَهْلِ الْسُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ الَّذِينَ يُنَرِّهُونَ الله عَنِ الْعُلُوِّ بِن الْعُلُوِّ بِن الْعُلُوِّ بِن الْعُلُوِّ بِن اللهُ عَنِ الْعُلُوِّ بِن الْعُلُوِّ بِن اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ وَالْمَسَافَةِ!) وَ(الْجِهَةِ!)؟!...((وَهَذَا: كُولُونَ الله عَنِ الْعُلُوِّ بِي وَهَذَا وَالْجَهَةِ!)؟!...((وَالْأُوّلُ: يُنْكِرُهُ الْكُلَّابِيَّةُ، وَمَنْ يَقُولُ: لَا رَاكُفُلاَ!) وَاضِحٌ لِلْمُنَوِّهِ إِللهُ اللهُ عَنْ قِيَامِ الْخُوادِثِ وَسِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؟!... وَالْكُلاَّبِيَّةُ النَّذِينَ يُنَزِّهُونَ الله عَنْ قِيَامِ الْخُوادِثِ وَسِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؟!... وَالْكُلاَّبِيَّةُ النَّذِينَ يُنَزِّهُونَ الله عَنْ قِيَامِ الْخُوادِثِ وَسِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؟!... وَالْكُلاَّبِيَّةُ النَّذِينَ يُنَزِّهُونَ الله عَنْ قِيَامِ الْخُوادِثِ وَسِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؟!... وَالْكُلاَّبِيَةُ النَّذِينَ يُنَزِّهُونَ الله عَنْ قِيَامِ الْخُوادِثِ وَسِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؟!...

<sup>(1)</sup> مَحْمُوع الفَتَاوَى لِإِبْنِ تَيْمِيَّة (86/5).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((فَنَفْي الْتَحْسِيمِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِنَصِّ وَلاَ إِجْمَاعٍ، بَلْ وَلاَ بِأَثَرٍ عَنْ أَحَدٍ مِنَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وَلَيْسَ مَعَ نُفَاتِهِ إِلاَّ جُحَرَّدُ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ الْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ. فَإِذَا كَانَ رَفْعُ الْأَيْدِي إِلَى نُفَاتِهِ إِلاَّ جُحَرَّدُ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ الْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ. فَإِذَا كَانَ رَفْعُ الْأَيْدِي إِلَى الْسَمَاءِ فِي الْدُّعَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِإِعْتِقَادِ الْدُعَاقِ الْتَجْسِيم، وَهُمْ يُشْتُونَ ذَلِكَ الْسَمَاءِ فِي الْدُّعَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِإِعْتِقَادِ الْدُعَاقِ الْتَجْسِيم، وَهُمْ يُشْتُونَ ذَلِكَ الْسَمَاءِ فِي الْدُعَاءِ مُسْتَلْزِمً لِإِعْتِقَادِ الْدُعَاقِ الْتَجْسِيم، وَهُمْ مُشْتُلْزِمُ لِلْتَعْطِيلِ الْعَقْلِيَّةِ أَيْضًا، كَانَ جَانِبُهُم أَرْجَحَ لَوْ لَمْ يُجِيبُوا عَنْ حُجَجِ الْنُفَاةِ. اللَّاقَيْسَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَيْضًا، كَانَ جَانِبُهُم أَرْجَحَ لَوْ لَمْ يُجِيبُوا عَنْ حُجَجِ الْنُقَاقِ. فَكَيْفَ إِذَا أَجَابُوا عَنْهَا، وَإِذَا بَيَّنُوا أَنَّ نَقِيضَ قَوْلِهِم مُسْتَلْزِمٌ لِلْتَعْطِيلِ وَجُود الْبَارِي: ذَاته وَصِفَاته، وَتَعْطِيلِ مُعُوفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ لِتَعْطِيلِ وَجُود الْبَارِي: ذَاته وَصِفَاته، وَتَعْطِيلِ مُعُوفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعُبَادَةٍ وَعُبَادَةٍ وَعَبَادَةٍ وَعَرَفَتِهِ وَعُبَادَةٍ وَعُبَادَةٍ وَكُولُهُمْ مُسْتَلْزِمُ لِلْكُولَةِ وَعُبَادَةٍ وَعَبَادَةٍ وَعَبَادَةٍ وَعَبَادَةٍ وَلَا الْبَارِي:

## الْتَعْلِيق:

أَوَّلاً: هَذَا نَصُّ مِنْ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ يَصَرِّحُ فِيهِ بِأَنَّ نَفْي (الْجِسْمِيَّةِ!) عَنِ اللهِ لَيْسَ لَهُ (أَصْلُ!) فِي شَرِيعَةِ اللهِ:

- (أ) لا فِي الْقُرْآنِ؟! ؟ . . .
- (ب) وَلاَ فِي الْسُنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ؟! ؟...
  - (ج) وَلاَ إِجْمَاعٍ؟!؛...
- (د) وَلاَ حَتَّى فِي أَقْوَالِ أَحَدٍ -تَأَمَّلِ الإِطْلاَق! مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا؟! ؟ . . .

وَيُقَالُ مِنْ بَابِ الْتَنَوُّلِ: إِذَا كَانَ ابْن تَيْمِيَّة يُقِرُّ بِأَنَّ نُصُوصِ الْوَحْيَيْنِ جَاءَت لِتَبْيِينِ وَتَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ فَتَرَكَتْ الْأُمَّة عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لِتَبْيِينِ وَتَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ فَتَرَكَتْ الْأُمَّة عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا كَمَا قَالَ رَبُّنَا: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النَّحْل:89] كَمَا قَالَ رَبُّنَا: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النَّحْل:89] وقَالَ عَنَ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلَيْكِ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النَّحْل:44]...فَيَلْزَمُ هَا هُنَا أَحَد الْأَمْرَيْن:

(أ) إِمَّا أَنَّ ابْن تَيْمِيَّة يَقْصِدُ مِنْ نَفْي ثُبُوتِ نُصُوصٍ بِتَنْزِيهِ اللهِ عَنِ (الْجِسْمِيَّةِ!): نَفْي ثُبُوتِ عَيْن الْتَنْصِيص عَلَى هَذَا الْنَّفْي مَعَ الْتَسْلِيمِ بِصِحَّةِ نَفْي مَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!) عَنْهُ تَعَالَى؟!...وَيَكُون حِينَئِذٍ خِلاَفه مَعَ مَنْ يُصِحَّةِ نَفْي مَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!) عَنْهُ تَعَالَى؟!...وَيَكُون حِينَئِذٍ خِلاَفه مَعَ مَنْ يُسَمِّيهِم بِ: (الْنُفَاةِ!) لاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ خِلاَفًا لَفْظِيًّا فَقَط حَوْلَ ثُبُوتِ عَيْن الْتَنْصِيص مَعَ الاِتِّفَاقِ مَعَهُم وَالْمُوَافَقَةِ عَلَى وُرُودِ الْتَأْصِيل بِنَفْي هَذِهِ الْمَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!) الْبَاطِلَةِ؟!...

(ب) وَإِمَّا أَنَّهُ يَقْصِدُ بِالأَصَالَةِ نَفْي ثُبُوت (أُصُولِ!) وَ(قَوَاعِد!) وَ(مَعَانِي!) فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ تُؤَصِّلُ وَتُقَعِّدُ بِصَرِيحِ الْدِّلاَلَةِ لِتَنْزِيهِ اللهِ عَنْ مَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!)؟!...وَحِينَهَا يَكُونَ خِلاَفُ ابْن تَيْمِيَّة مَعَ مُخَالِفِيهِ خِلاَفًا جَوْهَرِيًّا (الْجِسْمِيَّةِ!) عَنِ اللهِ (لَفْظً!) وَ(مَعْنَى!) وَهُو يَنْفِي أَصْلِيًّا؟!...فَهُم يَنْفُونَ (الْجِسْمِيَّةَ!) عَنِ اللهِ (لَفْظً!) وَ(مَعْنَى!) وَهُو يَنْفِي (فَقَط!) الْتَنْصِيص عَلَى نَفْيِهَا لَفْظًا، وَلَكِنَّهُ يُثْبُتُ: (مَعْنَى!) هَذِهِ (الْجِسْمِيَّة!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَرَّ؟!...

وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُود ابْن تَيْمِيَّة مِنَ الْنَّفي الْإِحْتِمَال الْأَوَّل، لِأَنَّ الْقَوْل بِهِ يَهْدِمُ أَصْل مَعْرَكَتِهِ مَعَ مُخَالِفِيهِ؟!...وَيَقْضِي بِانْتِفَاءِ وُجُود خِلاَفٍ مَعْنَوِيٍّ

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم؟!...ثُمَّ إِنَّهُ لاَ وُجُود لِعَاقِلِ يَدَّعِي وُجُود نَصٍّ يَدُلُّ بِصَرِيح اللَّفْظِ عَلَى نَفْي جِسْمِيَّة (الْشَّحْمِ!) وَ(اللَّحْمِ!) وَ(الْدَّمِ!) وَ(الْعَظْمِ!) وَ (الْحَشَبِ!) وَ (الْحَطَب!) وَ (الْحَدِيد!) وَغَيْرهَا مِنَ الْنَّقَائِصِ الَّتِي لاَ يُمْكِنُ حَصْرِهَا وَلاَ عَدِهَا...وَالَّتِي يَنْفِيهَا ابْنِ تَيْمِيَّة نَفْسهُ مِنْ دُونِ نَصِّ تَفْصِيلِيِّ؟!...وَهَذَا فِي قَوْلِهِ: ((وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْخَالِقَ لَيْسَ مُمَاثِلًا لِلْمَخْلُوقِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْصِّفَاتِ وَإِنْ كَانَتْ أَعْيَانًا فَلَيْسَت لَحْمًا وَلاَ عَصَبًا وَلاَ دَمًا وَلاَ نَحْو ذَلِكَ، وَلاَ هِيَ مِنْ جِنْسِ شَيْءٍ مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ))(2) فَهَذَا الْتَّنْزِيه مِن ابْن تَيْمِيَّة مُنَاقِضٌ بِمَائَةٍ وَثَمَانِينَ دَرَجَةٍ لِثَرْتَرِهِ وَبدْعَتِهِ الْقَائِلَةِ بِ: "الْنَّفْي الْمُحْمَل وَالإِنْبَاتِ الْمُفَصَّلِ"؟!...وَإِلاَّ فَأَيْنَ فِي الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ أَنَّ الله نَفَى عَنْ نَفْسِهِ هَذِهِ الْتَفَاصِيل: اللَّحْم وَالْدَّم وَالْعَصَب؟!... فَلَمْ يَبْقَ إِذًا إِلاَّ أَنَّ ابْنِ تَيْمِيَّة يَقُولُ بِالإحْتِمَالِ الْتَّابِي، فَيَعْتَقِدُ خُلُقَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ مِنْ أَيِّ أُصُولٍ وَقَوَاعِد وَمَعَانِي تُقَعِّدُ لِنَفْي (الْجِسْمِيَّة!) عَنْهُ تَعَالَى؟!...فَنَفْى (الْجِسْمِيَّة!) عَن اللهِ وِفْقَ تَقْرِيرِ هَذَا الْرَّجُل (مُضَادُّ!) لِشَرِيعَةِ اللهِ؟!...فَهُوَ إِذًا: (بِدْعَةُ كُفِرِيَّةُ!) لِأَنَّهَا تَتَعَلَّق بِالْقَوْلِ بِوُجُودِ اللهِ مِنْ عَدَمِهِ؟!(3)...وَبِالْتَّالِي تَكُونُ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ دَالَّةٌ بِظَاهِرِهَا عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ الله (جِسْمُ!) وَلَيْسَ الْعَكْس؟!...وَهَذِهِ مُنَاقَضَةٌ صَرِيحَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورى: 11] فَاللهُ لَيْسَ جِسْمًا، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مُمَاثِلاً لِلْمَخْلُوقِ مِنَ الْجِهَة الَّتِي يشْبههُ

مِنْهَا؟!...أَيْ جِسْمِيَّة: (الْحُدودِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْحَجْمِ!) وَ(الْكَمِّ!)؟!...

ثَانِيًا: وَيَدُلُّكَ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانَهُ، قَوْلُ ابْن تَيْمِيَّة بَعْد ذَلِكَ: ((فَإِذَا كَانَ رَفْعُ الْأَيْدِي إِلَى الْسَّمَاءِ فِي الْدُّعَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِإعْتِقَادِ الْدُّعَاةِ الْتَجْسِيم، وَهُمْ يُثْبِتُونَ ذَلِكَ بِالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَيْضًا، كَانَ جَانِبُهُم أَرْجَحَ لَوْ لَمْ يُجِيبُوا وَهُمْ يُثْبِتُونَ ذَلِكَ بِالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَيْضًا، كَانَ جَانِبُهُم أَرْجَحَ لَوْ لَمْ يُجِيبُوا عَنْ حُجَجِ النَّنَفَاةِ)...وَهُنَا لاَ بُدَّ مِنْ وَقْفَةٍ تُبَيِّنُ طَرِيقَة الْحَرَّانِي فِي اسْتِسْهَالِ وَصْف الْبَارِي بِ: (الْجِسْمِيَّةِ!):

فَإِذَا كَانَ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الْدُّعَاءِ خَوْ (مَكَان!) وَ (جِهَة!) اللهِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهِ (جِسْمٌ!)، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَدِلَّة (الْمُشْبِتَةِ!) لِـ: (الْجِسْمِيَّةِ!) فِي حَقِّهِ الله (جِسْمٌ!)، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَدِلَّة (الْمُشْبِتَةِ!) لِـ: (الْجِسْمِيَّةِ!) فِي حَقِّهِ تَعَالَى هِيَ (الْأَرْجَح!)؟!...بَلْ وَمَذْهَبِهُم هَذَا (أَرْجَح!) حَتَّى وَإِنْ لَمْ يُجِيبُوا عَلَى حُجَج (نُفَاقِ!) (الْجِسْمِيَّةِ!) عَنِ الله؟!...

وَتَأَمَّل قَوْله عَنْ سَلَفِهِ (الْمُجَسِّمَة!): ((وَهُمْ يُثْبِتُونَ ذَلِكَ بِالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَيْضًا)) فَالله عِنْد ابْن تَيْمِيَّة (جِسْمٌ!) وَهَذَا بِالْدَّلِيل (الْفِطْرِي!) حَيْثُ يُشَارُ إِلَى فَالله عِنْد ابْن تَيْمِيَّة (جِسْمٌ!) وَهَذَا بِالْدَّلِيل (الْفِطْرِي!) حَيْثُ يُشَارُ إِلَى وَي الْدُّعَاء، وَبِالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ إِلَى (مَكَانِه!) تَعَالَى عِنْدَ رَفْع الْأَيْدِي إِلَيْهِ فِي الْدُّعَاء، وَبِالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ الله أَيْضًا؟!...فَذ (الْمُجَسِّمَة!) أَقَامُوا الْحُجَج وَنَصَبُوا الْأَدِلَّة عَلَى أَنَّ الله أَيْضًا؟!...وَذليل (الْفِطْرِة!) هَذَا فِي إِنْبَاتِ (الْجِسْمِيَّة!) وَ(الْمَكَانِ!) وَ(الْجِهَةِ!) لله هُو لِوَحْدهِ (أَرْجَح!) مِنْ كُلِّ حُجَج (نُفَاقِ وَالْجِسْمِيَّة!) الله هُو لَوَحْدهِ (أَرْجَح!) مِنْ كُلِّ حُجَج (نُفَاقِ الْجِسْمِيَّة!) الله هُو لَوْحْدهِ (أَرْجَح!) مِنْ كُلِّ حُجَج (نُفَاقِ الْجِسْمِيَّة!) الله هُو لَوْحْدهِ (أَرْجَح!) مِنْ كُلِّ حُجَج (نُفَاقِ الْجِسْمِيَّة!) الله هُو لَوْحْدهِ (أَرْجَح!) مِنْ كُلِّ حُجَج (نُفَاقِ الْجِسْمِيَّة!) الله هُو لَوْحْدهِ (أَرْجَح!) مِنْ كُلِّ حُجَج (نُفَاقِ الْجِسْمِ!)؟!...كذا زَعَم هَذَا الرَّجُل؟!...وَهَذَا الْتَقْرِير مِنْ هَذَا الْحُرَانِيُ وَعَلَيْهُ مُغْرِضَةٌ وَحَمْلَةٌ إِعْلاَمِيَّةٌ لِصَالِحِ (الْمُجَسِّمَة!) بِمُقَابِلِ الْمُنَزِّهَةِ؟!...

تُسَمَّى فِي قَامُوسِ الإِعْلاَمِيِّين بِه: (الْنَّفْخ الإِشْهَارِي!) أَوْ (الْحَشْو الْإِشْهَارِي!) أَوْ (الْحَشْو الْإِعْلاَمِي!)؟!...

وَلْتنظُر الآن إِلَى قَوْلِ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ بَعْدَهَا مُبَاشَرَةً: ((فَكَيْفَ إِذَا أَجَابُوا عَنْهَا، وَإِذَا بَيَّنُوا أَنَّ نَقِيضَ قَوْلِهِم مُسْتَلْزِمٌ لِلْتَعْطِيلِ، لِتَعْطِيلِ وَجُودِ الْبَارِي: ذَاته وَصِفَاته، وَتَعْطِيل مَعْرِفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَدُعَائِهِ) إِذًا: فَ: (الْمُشْبِتَة!) أَجَابُوا عَلَى حُجَجِ هَؤُلاَءِ الْنُّفَاةِ لِ: (الْجِسْمِيَّةِ!)؟!، وَبَيَّنُوا أَنَّ رَالْمُشْبِتَة!) أَجَابُوا عَلَى حُجَجِ هَؤُلاَءِ الْنُّفَاةِ لِ: (الْجِسْمِيَّةِ!)؟!، وَبَيَّنُوا أَنَّ نَعْطِيل الله نَقِيض قَوْلهم "(الْمُشْبِتَة!)" يَسْتَلْزِمُ (تَعْطِيل!) الْرَّبِّ؟!...أَيْ أَنَّ: تَعْطِيل الله عَنِ (الْجِسْمِيَّةِ!) كَمَا هُوَ مَذْهَبُ (الْنُفَاةِ!) يَسْتَلْزِمُ:

(أ) الْقَوْل بِعَدَم وُجُودِ الْرَّبِّ؟!...فِي قَوْلِهِ: ((مُسْتَلْزِمٌ لِلْتَّعْطِيلِ، لِتَعْطِيلِ وَوَجُودِ الْبَارِي: ذَاته وَصِفَاته))؟!...

(ب) تَعْطِيل عِبَادَة الْرَّبِّ؟!...لِأَنَّ الْقَوْلَ بِنَفْيِ (الْجِسْمِيَّةِ!) عَنْهُ تَعَالَى يَقْطِيل عِبَادَة الْرَّبِّ الْقَوْلَ بِنَفْي (مَكَان!) وَ(جِهَة!) وُجُودِهِ تَعَالَى؟!...فَلاَ يُتَوَجَّهُ إِذًا إِلَى (مَكَانِ!) وَ(جِهَةِ!) وُجُودِهِ تَعَالَى فِي الْعِبَادَةِ عِنْدَ رَفْع الْأَيْدِي نَحْو الْسَّمَاء فِي الْعِبَادَةِ عِنْدَ رَفْع الْأَيْدِي نَحْو الْسَّمَاء فِي الْدُّعَاءِ؟!...فِي قَوْلِهِ: ((وَتَعْطِيل مَعْرِفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَدُعَائِهِ))؟!...

ثَالِقًا: لاَ يَزَالُ المُسْلِمُونَ يَتَوَجَّهُونَ فِي صَلاَتِهِم إِلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، أَيعْنِي هَذَا أَنَّ الله مُنْحَصِرٌ فِي الْكَعْبَةِ؟!. رَوَى الإِمَامُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسِ هَذَا أَنَّ الله مُنْحَصِرٌ فِي الْكَعْبَةِ؟!. رَوَى الإِمَامُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: "أَنَّ الْنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ بُنْ مَالِكٍ: "أَنَّ الْنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى الْسَمَاءِ"، فَلِمَاذَا يُوجِّهُ الْمُسْلِمُونَ بُطُونَ الأَكُفِّ إِلَى الْأَرْضِ عِنْدَ كَتَيْهِ إِلَى الْسَمَاءِ"، فَلِمَاذَا يُوجِّهُ الْمُسْلِمُونَ بُطُونَ الأَكُفِ إِلَى الْأَرْضِ عِنْدَ

الإِسْتِسْقَاءِ؟! أَتُراهُ لِأَجْلِ كَوْنِهِ جَلَّ وَعَلاَ هُنَاكَ مِنْ أَسْفَلَ مِنَّا؟!، هَذِهِ (حُجَجُ!) أَوْهَن مِنْ بَيْتِ العَنْكَبُوتِ؟!...

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِي الْأَشْعَرِي (ت:676هـ): ((وَهُوَ الَّذِي -الله عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةِ، إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اسْتَقْبَلَ السَّمَاءِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرًا فِي إِلَّى السَّمَاءِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ، بَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدَّاعِينَ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُصَلِّينَ) (4).... وَقَالَ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الْإِمَامِ مُرْتَضَى وَقَالَ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الْإِمَامِ مُرْتَضَى الْإَيْدِي الْفَضَائِلِ مِنَ الْمُدَقِّقِينَ الْإِمَامِ مُرْتَضَى الْزَيدِي الْخُسَيْنِي الْأَشْعَرِي: ((فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الْحُقُّ سُبْحَانَهُ لَيْسَ فِي جِهَةٍ، النَّيدِي الْخُسَيْنِي الْأَشْعَرِي: ((فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الْحُقُّ سُبْحَانَهُ لَيْسَ فِي جِهَةٍ، الْطُرْطُوشِي الْأَشْعَرِي: إلْلَّاعُاءِ نَحْوَ السَّمَاءِ؟، فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْطُرْطُوشِي:

أَحَدهُمَا: أَنَّهُ مَحَلِّ تَعَبُّدٍ كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فِي الْصَّلاَةِ، وَإِلْصَاقِ الْجُبْهَةِ بِالأَرْضِ فِي الْسُّجُودِ، مَعَ تَنَزُّهِهِ سُبْحَانَهُ عَنْ مَحَلِّ الْبَيْتِ وَمَحَلِّ الْسُّجُودِ، فَكَأَنَّ الْسُّجُودِ، فَكَأَنَّ الْسُّجُودِ، فَكَأَنَّ الْسُّجُودِ، فَكَأَنَّ الْسُّجَاءِ.

وَثَانِيهِمَا: أَنَّهَا لَمَّا كَانَت مَهْبَط الْرِّزْقِ وَالْوَحْيِ وَمَوْضِع الْرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمَطَر يَنْزِلُ مِنْهَا إِلَى الأَرْضِ فَيَخْرُجُ نَبَاتًا، وَهِيَ مَسْكَن الْمَلَا مَعْنَى أَنَّ الْمَطَر يَنْزِلُ مِنْهَا إِلَى الأَرْضِ فَيَخْرُجُ نَبَاتًا، وَهِيَ مَسْكَن الْمَلَا الأَعْلَى فَإِذَا قَضَى الله أَمْراً أَلْقَاهُ إِلَيْهِم فَيُلْقُونَهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الأَعْمَال تُرْفَعُ، وَفِيهَا غَيْر وَاحِدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَفِيهَا الجَنَّة الَّتِي هِيَ غَايَة الأَعْمَال تُرْفَعُ، وَفِيهَا غَيْر وَاحِدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَفِيهَا الجَنَّة الَّتِي هِيَ غَايَة الأَعْمَالِينَ مَعْدَنًا لِهِذِهِ الأُمُورِ العِظَّامِ، وَمَعْرِفَةِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ، الْأَمَانِي، فَلَمَّا كَانَتْ مَعْدَنًا لِهِذِهِ الأَمُورِ العِظَّامِ، وَمَعْرِفَةِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ، انْصَرَفَتْ الْهِمَمُ إِلَيْهَا، وَتَوَقَّرَت الدَّوَاعِي عَلَيْهَا))(5)...

- بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) .
  - (2) الْمَصْدَر الْسَّابِق: (357/1).
    - (37) رَاجِع مَثَلًا الْمَقَال: (37).
- (4) صَحِيحُ مُسْلَم بِشَرْحِ الْإِمَامِ الْنَّوَوِي (24/5)، الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ بِالْأَزْهَرِ، الْطَّبْعَةُ الأُوْلَى:1347هـ-1929م.
- (5) إِثْحَافُ الْسَّادَةِ الْمُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الْدِّينِ لِلْحَافِظ مُرْتَضَى الْزَّبِيدِي (5) (5)، مُؤَسَّسَة الْتَّارِيخِ الْعَرَبِي.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((فَقَالَ: ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ [الْبَقَرَة:115]، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُلْكُهُ، وَهُو خَلْقُهُ. وَقَدْ عُلِمَ وَالْمَغْرِبُ ﴾ [الْبَقَرَة:115]، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُلْكُهُ، وَهُو خَلْقُهُ. وَقَدْ عُلِمَ بِالْفِطْرَةِ وَالْشِرْعَةِ أَنَّ الْرَّبَ فَوْقَ خَلْقِهِ، وَمُحِيطٌ بِهِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِنْ اسْتَقْبَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ مُتَوَجِّهُ إِلَى رَبِّهِ، كَسَائِرِ مَا يَسْتَقْبِلهُ، وَالله قِبَلَ وَجْهِهِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ صَلَّى؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّه، وَمُحِيطٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ،) (1)؟!...

وَقَالَ: ((كَمَا تَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثِ الْصِّحَاحِ عَنِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مِثْلِ قَوْلِهِ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى الْصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ" وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَيْنَمَا اسْتَقْبَلَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَ اللهِ، فَإِنَّ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَيْنَمَا اسْتَقْبَلَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَجْهَ اللهِ، فَإِنَّ الله فَوْقَ عَرْشِهِ عَلَى سَمَوَاتِهِ، وَهُوَ مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ كُلِّهِ، فَأَيْنَمَا وَلَى الْعَبْدُ فَإِنَّ الله يَسْتَقْبِلُهُ))(2)?!...

وَقَالَ أَيْضًا مُنْتَحِلاً لِسَانِ الْمُثْبِتَة لِلْجِهَةِ وَالْفُوقِيَّةِ بِالْمَكَانِ: ((وَكُلُّ مَا كَانَ خَارِجَ الْعَالَمِ خَارِجَ الْعَالَمِ كَانَ فَوْقَهُ بِالْضَّرُورَةِ، إِذْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ خَارِجَ الْعَالَمِ وَلاَ يَكُونَ شَيْءٍ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وَلاَ يَكُونَ فَوْقَهُ؛ إِذْ الْمُحِيط بِالْعَالَمِ هُوَ أَعْلَى شَيْءٍ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْنَوَاحِي، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ كَوْنُهُ فَوْقَ الْعَالَمِ مِنْ لَوَازِمِ كَوْنِهِ خَارِجِ الْعَالَمِ مِنْ لَوَازِمِ كَوْنِهِ خَارِجِ الْعَالَمِ مِنْ لَوَازِمِ كَوْنِهِ خَارِجِ الْعَالَمِ) (3)؟!...

## الْتَّعْلِيق:

أُوّلاً: هَذِهِ نُصُوصٌ مِنَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ يُثْبِتُ فِيهَا بِأَنَّ رَبَّهُ فَوْقَ الْعَالَمِ فَوْقِيَّةَ (مَسَافَةٍ!) وَ(جِهَةٍ!)، وَأَنَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُونِ إِحَاطَة (حِسِّيَّة!) (مَكَانِيَّة!) مِنْ كُلِّ الجُوانِبِ وَالجُهاتِ؟!...كِيْثُ أَيْنَمَا وَلَّى الْعَبْدُ وَجُهَهُ فَسَيَسْتَقْبِلُ لِزَامًا (جِهَةً!) وَ(جَانِبًا!) مِنْ (جَوَانِبِ!) الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ؟!...وَعَلَى فَسَيَسْتَقْبِلُ لِزَامًا (جِهَةً!) وَ(جَانِبًا!) مِنْ (جَوَانِبِ!) الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ؟!...وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ نُقْطَةٍ مِنْ سَطْحِ الْعَالَمِ فَهِيَ (مُتَّصِلَةً!) وَ(مُمَاسَّةً!) وَ(مُمَاسَّةً!) وَرَمُلاَصِقَةً!) بِالْضَّرُورَةِ لِمَا يَلِيهَا وَيَسْتَقْبِلَهَا مِنْ فَوْقِهَا مُبَاشَرَةً مِنْ (جُزْءٍ!) أَوْ (بَعْضٍ!) أَوْ (بَعْضٍ!) أَوْ (جَهَةٍ!) مِنْ ذَاتِ رَبِّ ابْنِ تَيْمِيَّة؟!...فَذ (حَدُّ!) رَبِّ ابْنِ تَيْمِيَّة مِنْ (جَهَةٍ!) وَرَمُسَافَةً!) وَرَمُسَافَةً!) وَرَمُسَافَةً!) وَرَمُسَافَةً!) بِرُ سَطْحِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ؟!...فَذ (جَدُّا!) وَرَمُسَافَةً!) بِمِقْدَارِ سَطْحِ الْعَالَمِ؟!...وَعَلَى هَذَا فَرَبُّ ابْن تَيْمِيَّة (جِسْمٌ!) عَدُودٌ بِ: رَمُسَافَةً!) وَرَحَجْمِ!) وَرَحَمْ إِنْ وَرَحُمْ إِنْ وَلَيْهُ وَيَعْتَقَلَمُ وَلَا فَوْقِهُا مُولِكُولُ إِنْ إِنْ وَلَا لَعْلَمْ إِنْ إِنْ وَلَا لَعْلَمْ وَرَحُهُ إِنْ إِنْ وَلَا لَعْلَمْ وَلَيْهُ وَلَا فَرَبُ إِنْ إِلْ فَالْمُ وَلَا فَلَالَمْ إِلْكُولُهُ إِلْمُسَاحَةً إِلْ الْعَلَمْ وَلَا فَرَبُ إِلَا لَعْلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْ

ثَانِيًا: الْتَنْبِيه عَلَى تَنَاقُضِ هَذَا الْرَّجُل وَتَلاَعُبِهِ، فَهُوَ مِنْ جِهَةٍ يُشْبِتُ (الْحُدُود!) لاَ يَعْلَمُهَا أَحَدُ مِنْ غَيْرِ (الْحُدُود!) لاَ يَعْلَمُهَا أَحَدُ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ!...ثُمَّ الآن يَقُولُ بِالْإِحَاطَةِ (الْمَكَانِيَّةِ!) الْقَاضِيَةِ بِبَيَانِ مِقَدَارِ: (حَدِّ!) رَبِّهِ (الْتَحْتَانِي!)؟!...فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى؟!...

وَهَذَا الْإِعْتِقَادِ الْبَاطِلِ إِضَافَةً إِلَى كَوْنِهِ جَعْسِيمًا قَبِيحًا..فَلَوَازِمهُ الْبَيِّنَةِ شَنَاعَاتٍ وَكُوَارِث لاَ يَقُولِهَا عَاقِلُ؟!...وَمِنْهَا: كَوْنه تَعَالَى (مَكَانًا!) لِلْعَالَمِ؟!...فَمَحَلُ الْعَالَمِ إِذًا لَيْسَ إِلاَّ (تَجُولِفًا!) بِدَاخِلِ ذَاتِ رَبِّ هَذَا لِلْعَالَمِ؟!...فَمَحَلُ الْعَالَمِ إِذًا لَيْسَ إِلاَّ (تَجُولِفًا!) بِدَاخِلِ ذَاتِ رَبِّ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ؟!...مَعَ أَنَّ هَذَا الْحُرَّانِي الْمُتَنَاقِض مَا بَرِحَ يُدَنْدِنُ بِأَنَّ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ؟!...مَعَ أَنَّ هَذَا الْحُرَّانِي الْمُتَنَاقِض مَا بَرِحَ يُدَنْدِنُ بِأَنَّ

رَبَّهُ صَمَدُ أَيْ: مُحْتَمِعٌ لاَ جَوْفَ بِدَاخِلِهِ تَعَالَى؟!...فَالْعَالَمُ الْمَحْلُوقُ (يَمْلُأُ!) فَرَاغًا مَا بِ: (دَاخِلِ!) الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ؟!...وَالْتِزَامُ هَذَا: كُفْرٌ بِلاَ مَثْنُوِيَّةٍ؟!...وَالْتِزَامُ هَذَا: كُفْرٌ بِلاَ مَثْنُوِيَّةٍ؟!...وَالْعِيَاذُ بِاللهِ...

ثَالِقًا: يُقَالُ لِابْنِ تَيْمِيَّة: هَلْ رَبُّنَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ فِي (حَجْمِ!) الْعَالَمِ الْمَحْلُوق؟!،...فَإِنْ قُلْتَ:

(أ) لاَ؟!: فَهَذَا كُفْرٌ لِأَنَّهُ تَعْجِيزُ لِلْقُدْرَةِ الإِلْمِيَّةِ فِي الْتَّأْثِيرِ عَلَى الْمُمْكِنَاتِ بِبَعْض مَا يَجُوزُ عَلَيْهَا...

(ب) نَعَمْ؛ فَهَذَا يَعْنِي بِالْضَّرُورَة أَنَّ مَسَاحَةَ (مُلاَصَقَةِ!) وَ(مُمُاسَّةِ!) الْبَارِي جَلَّ وَعَلاَ لِلْصَّفْحَةِ الْعُلْيَا لِلْعَرْشِ –تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً! – يُمْكِن أَنْ تَزِيد أَوْ تَنْقُص؟!...وَهَذَا يَقْضِي بِتَنَاسُب عَكْسِي بَيْنَ (مِقْدَارِ!) [حَجْم!] ذَاتِ الْوَاجِب وَبَيْنَ (مِقْدَارِ!) [حَجْم!] الْعَالَم؟!...

فَالزِّيَادَة فِي (حُدُودِ!) الْعَرْشِ المَخْلُوقِ تُوجِبُ حُدُوثِ تَغَيَّرٍ فِي (حَجْمِ!) ذَاتِ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ وِفْقَ عَقِيدَة الْحَرَّانِي: يُحِيطُ بِالْعَالَمِ كَإِحَاطَة الأَسْوِرَةِ فَاتِ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ وِفْقَ عَقِيدَة الْحَرَّانِي: يُحِيطُ بِالْعَالَمِ كَإِحَاطَة الأَسْوِرَةِ بِالْمَعْصَمِ وَالْكُوبِ بِالْمَاءِ وَالْخَيْمَةِ بِمَا فِي دَاخِلِهَا؟!...وَعَلَيْهِ فَ: (حَجْمُ!) بِالْمِعْصَمِ وَالْكُوبِ بِالْمَاءِ وَالْخَيْمَةِ بِمَا فِي دَاخِلِهَا؟!...وَعَلَيْهِ فَ: (حَجْمُ!) الْرَّبِّ لَيْسَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ إِذْ: يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ تَبَعًا لِه: (حَجْمِ!) الْوَاجِبِ جَلَّ وَعَلاَ؟! وَهُو الْعَالَمِ؟!...وَهَذَا يُفْضِي لِزَامًا إِلَى الْقَوْلِ بِحُدُوثِ الْوَاجِبِ جَلَّ وَعَلاَ؟! وَهُو بَاطِلٌ...

- بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) . (79/6)
  - (2) الْمَصْدَر الْسَّابِق: (6/6-77).
    - (3) الْمَصْدَر الْسَّابِق: (3/20).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْسُّنَّةِ وَمُحَقِّقُوا أَهْلِ الْسُّنَةِ وَمُحَقِّقُوا أَهْلِ الْكَلاَمِ يَمْنَعُونَ مِنْ أَنْ يُقَالَ: لاَ يُشْبِهُ [الله تَعَالَى] الْأَشْيَاءَ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ؛ فَإِنَّ مُقْتَضَى هَذَا كَوْنه: مَعْدُومًا، وَمِنْهُمْ طَوَائِفُ يُطْلِقُونَ الْوُجُوهِ؛ فَإِنَّ مُقْتَضَى هَذَا كَوْنه: مَعْدُومًا، وَمِنْهُمْ طَوَائِفُ يُطْلِقُونَ هَذَا))(1)؟!...

## الْتَّعْلِيق:

أَوَّلاً: هَذَا نَصٌّ مِنَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّة يُصَرِّحُ فِيهِ بِأَنَّ رَبَّهُ لاَ بُدَّ وَأَنْ (يُشْبِهَ!) مَخْلُوقَاتِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِلاَّ كَانَ -تَعَالَى- مَعْدُومًا غَيْر مَوْجِودٍ؟!...وَلَمَّا كَانَتْ ذَوَات الْمُمْكِنَاتِ عِبَارَة عَنْ أَجْسَامٍ تَشْتَرِكُ فِي أَصْلِ مَعَايِي (الْجِسْمِيَّةِ!) وَتَخْتَلِفُ فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعَوَارِضِ وَالْصُّورِ الْخَارِجِيَّةِ وَالْأَشْكَالِ وَالْمُيْنَاتِ، أَيْ: أَنَّ ذَوَات الْمَحْلُوقَات تَشْتَرِكُ فِيمَا بَيْنَهَا فِي جِسْمِيَّةِ (الْحُدُودِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْحَجْم!) وَ(الْكُمِّ!)، عُلِمَ بِالْضَّرُورَةِ أَنَّ هَذَا الْحَرَّانِي لاَ يَقْصِدُ بِإِثْبَاتِ (وَجْهِ مَا!) مِنَ: (الْمُشَابَهَةِ!) بَيْنَ الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ، إِلاَّ هَذِهِ الْمَعَانِي: (الْجِسْمِيَّةِ!)؟!...فَرَبُّ ابْن تَيْمِيَّة إِمَّا (يُشْبِهُ!) الْمَحْلُوقَاتِ فِي جِسْمِيَّةِ (الْحُدُودِ!) وَ(الْحَجْمِ!) وَإِمَّا فَهُوَ: مَعْدُومٌ غَيْر مَوْجُودٍ؟!...وَلاَ أَخَالُكَ تَغْفَلُ أَيُّهَا الْنَّبِيه عَمَّا يُرِيدُ هَذَا الْرَّجُل تَمْرِيره!، وَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تَسْتِحْضِر في ذِهْنِكَ: حُكْم مَنْ يَنْفِي وُجُود الْرَّبِّ؟!، لِتَعْلَمَ ذَلِكَ؟!...

تَانِيًا: الْتَنْبِيه عَلَى طَرِيقَةِ هَذَا الْرَّجُل فِي تَلْفِيقِ (الْأَكَاذِيبِ!) لِأَئِمَّةِ أَهْلِ الْسُنَّةِ، وَتَصْوِيرِهِم لِقُرَّائِهِ وَكَأَنَّهُم يُشَارِكُونَهُ فِي إِثْبَاتِ بِدْعَةِ (الْتَشْبِيهِ!)؟!، مَعَ الْسُنَّةِ، وَتَصْوِيرِهِم لِقُرَّائِهِ وَكَأَنَّهُم يُشَارِكُونَهُ فِي إِثْبَاتِ بِدْعَةِ (الْتَشْبِيهِ!)؟!، مَعَ أَنَّ نُصُوص الْقَوْم فِي نَفْي مُطْلَق الْتَشْبِيهِ بِلاَ قُيُودٍ، أَشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم...

ثَالِثًا: يُرَدُّ عَلَى (كَذِبِ!) الْحُرَّانِي فِي نِسْبَتِهِ بِدْعَة: (الْتَشْبِيهِ!) بِوَجْهٍ مَا، لِأَئِمَّةِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ، بِمَا يَلِي:

رَوَى الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي (ت:458هـ) بِسَنَدِهِ عَنْ سَيِّدِنَا عَبْد اللهِ ابْنِ عَبَّاس: ((أَنَّ الْيَهُودَ، جَاءَتِ الْنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ: كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ وَحُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، صِفْ لَنَا رَبَّكَ الَّذِي بَعَثَكَ؟. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الْصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ﴾ [الْإِخْلاَص: 2]: فَيَخْرُجُ مِنْهُ، ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: 3] فَيَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴾ [الْإِخْلاَص: 4]: وَلَا شَبَهُ. فَقَالَ: "هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَدَّسَ عُلُوًّا كَبِيرًا"))(2) فَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي نَفْي وُجُودِ شَبَهٍ مَا، بَيْنَ الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ، عَلَى عَكْسِ عَقِيدَة الْحَرَّانِي؟!... وَرَوَى الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي (ت:458هـ) أَيْضًا بِسَنَدِهِ: ((عَنْ أُبِيِّ بْن كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ [الْإِخْلاَص:2]: لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، ﴿ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾

[الْإِخْلاَص:4] قَالَ: "لَمْ يَكُنْ لَهُ شَـبَهُ، وَلَا عِدْلُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَـبَهُ، وَلَا عِدْلُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَعْءٌ"))(3)...وَهَذَا أَيْضًا يَنْسِفُ دَعَاوِي الْحَرَّانِيْ؟!...

وَرَوَى أَيْضًا الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي (ت:458هـ) بِسَنَدِهِ عَنْ سَيِّدِنَا عَبْد اللهِ ابْنِ عَبَّاس: ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النَّحْل:60] قَالَ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: هَنْ عَلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مَرْيَم:65] يَقُولُ: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مَرْيَم:65] يَقُولُ: هَلْ تَعْلَمُ لِلرَّبِّ مِثْلًا أَوْ شَبَهًا))(4)...وَهَذَا أَيْضًا صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الْسَلَفِ لِمُطْلَقِ الْتَشْبِيهِ عَكْس مَا يَدَّعِيهِ الْحَرَّانِي؟!...

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي (ت:458هـ) مُوضِّحًا انْتِفَاء الْتَشْبِيه عَقْلاً: ((ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْعَالَمِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَشْبَهَ شَيْئًا مِنَ الْعَالَمِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَشْبَهَ شَيْئًا مِنَ الْعُهُ فِي الْحُدُوثِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، الْمُحْدَثَاتِ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ لَأَشْبَهَهُ فِي الْحُدُوثِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، الْمُحْدَثَاتِ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ لَأَشْبَهَهُ فِي الْحُدُوثِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَحُدِيثًا مِنْ وَحُهَةٍ حَدِيثًا مِنْ وَحُهَةٍ) أَنْ يَكُونَ الْقَدِيمُ مُحْدَثًا، أَوْ يَكُونَ قَدِيمًا مِنْ جِهَةٍ حَدِيثًا مِنْ جِهَةٍ) (5)...وهَذَا يَرَدُّ عَلَى الْحُرَّانِي دَعْوَاه وُجُود شَبْهٍ مَا بَيْنَ الْخَالِقِ جِهَةٍ)) (5)...وهَذَا يَرَدُّ عَلَى الْحُرَّانِي دَعْوَاه وُجُود شَبْهٍ مَا لَأَشْبَهَ جَلَّ وَعَرَّ وَالْمَحْلُوقَ مِنْ وَجُهٍ مَا لَأَشْبَهَ جَلَّ وَعَرَّ فِيهِ هَذَا الْمَحْلُوق فِي الْحُدُوثِ وَالإِفْتِقَارِ، مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ هَذَا الْمَحْلُوق فِي الْحُدُوثِ وَالإِفْتِقَارِ، مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْتَشَابُه؟!...

نَعَم؛ فَلَوْ شَارَكَ الْحَالِق الْمَحْلُوق فِي صِحَّةِ فَرْضِ (الْحُدُودِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) وَ(الْحَجْمِ!) فِي الْذَّاتِيَّاتِ...: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ (مِقْدَار!) ذَات الْوَاجِبِ: (أُ) يَقْبَلُ (الْزِّيَادَة!) وَ(الْتُقْصَان!) فِي (الْمَسَاحَةِ!) وَ(الْحَجْمِ!)؟!، وَيْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ!- وَبَيْنَ (مِقْدَارِهِ!) -تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ!- وَبَيْنَ إِمِقْدَارِهِ!) -تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ!- وَبَيْنَ

(مِقْدَارِ!) الْعَالَمِ؟!، فَهَذَا يُفْضِي لِكَوْنِهِ تَعَالَى: مُمْكِنًا لاَ وَاجِبًا؟!. وَالْتِزَامُ هَذَا: كُفْرٌ بِاتِّفَاقٍ...

(ب) لاَ يَقْبَلُ ذَلِكَ بِحَالٍ، بَلْ (حَجْمهُ!) -جَلَّ وَعَزَّ - مُحَدَّدٌ بِحَدِّ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ؟!،...وَعِنْدَهَا يُقَالُ: هَلِ الله قَادِرُ عَلَى أَنْ يَزِيد فِي (مِقْدَارِ!) الْعَالَمِ يَنْقُصُ؟!،...وَعِنْدَهَا يُقَالُ: هَلِ الله قَادِرُ عَلَى أَنْ يَزِيد فِي (مِقْدَارِ!) الْقَالَمِ إِلَى حَدِّ يَفُوق (مِقْدَارِ!) الْنَّاتِ الْعَلِيَّةِ؛ أَمْ لاَ؟!: فَالْجُوَابُ بِالنَّفِي فِيهِ تَعْجِيزُ لِللهُ يَعْفِ الْإِلْهَيَّةِ فِي تَخْصِيصِ الْمُمْكِن بِبَعْضِ أَوْجُهِ الْتَخْصِيصِ الجَائِزةِ لللهُ عَلَيْهِ، وَهُو: كُفْرٌ...، وَالجُوَابُ بِ: "نَعَم"، يَقْضِي بِتَجْوِيزِ كَوْن الْمَحْلُوق عَلَيْهِ، وَهُو: كُفْرٌ...، وَالجُوَابُ بِ: "نَعَم"، يَقْضِي بِتَجْوِيزِ كَوْن الْمَحْلُوق عَلَيْهِ، وَهُو: كُفْرٌ...، وَالْحُوابُ بِ: "نَعَم"، يَقْضِي بِتَجْوِيزِ كَوْن الْمَحْلُوق (أَكْبَر!) (مِقْدَاراً!) مِنَ الْحَالِقِ؟!، وَبِالْتَّالِي بُطْلاَن مَفْهُوم كَلِمَة الْتَكْبِيرِ "اللهُ أَكْبِير "اللهُ أَكْبِير "اللهُ أَكْبِير "اللهُ أَكْبِير "اللهُ أَكْبِير "اللهُ أَكْبِير "اللهُ عَلَيْهِ، وَهُو مَنْظُورِ: (الْمُجَسِّمَةِ!)؟!، وَهَذَا يَهْدِمُ أَصْل بِدْعَة (النَّيْجُسِيم!) مِنْ الْأَسَاس؟!...

وَفِي كُلِّ يَبْطَل: (الْتَشْبِيه!) رَأْسًا؟!...

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (136/3).

<sup>(2)</sup> كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظ الْبَيْهَقِي: (ص:268)، قَدَّمَ لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ: الْأُسْتَاذ الْعَلاَّمَة مُحَمَّد زَاهِد الْكَوْتَرِي، الْمَكْتَبَةُ الأَزْهَرِيَّة لِلْتُرَاثِ.

وَحَسَّنَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِسْنَادهُ فَقَالَ: ((وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ" بِسَنَدٍ حَسَنٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا الْنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْصِّفَاتِ" بِسَنَدٍ حَسَنٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا الْنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْصِّفَاتِ إِسَنَدٍ حَسَنٍ: هِفُلْ هُوَ وَالْمِهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ هُوَ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ هُوَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدُ الْإِخْلاَص] إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ: "هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ". وَعَنْ أُبِيّ بَنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ؟، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلاصِ. الْحَدِيثَ، وَهُوَ عِنْد ابْنِ حُزَيْمَةً فِي "كِتَابِ الْتَّوْحِيدِ" وَبَيْكَ؟، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلاصِ. الْحَدِيثَ، وَهُوَ عِنْد ابْنِ حُزَيْمَةً فِي "كِتَابِ الْتَوْحِيدِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ: "أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا يَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا يَمُونُ وَلِي لَلْهُ لَا يَمُونُ وَلَا يُورَثُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَهُ، وَلا عِدْلُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ يُورَثُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَهُ، وَلا عِدْلُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ يُورَثُ، وَاللَّهُ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَهُ، وَلا عِدْلُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ). انْتَهَى [فَتْحُ الْبَارِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِي (356/13)، الْمَطْبَعَة الْسَلَفِيَّة].

- (3) كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: (ص:268).
- (4) كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِي: (ص:269).
- (5) الإعْتِقَادُ عَلَى مَذْهَبِ الْسَّلَفِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ (ص:9-10)، دَارُ الْعَهْدِ الْجُدِيدِ لِلْطِّبَاعَةِ: 1379هـ-1959م.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ): ((وَسَبَبُ ذَلِكَ: اعْتِقَادُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صِفَةٌ دَلَّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْنُصُوصُ بِالْشُّبُهَاتِ الْفَاسِدَةِ، الَّتِي شَارَكُوا فِيهَا إِخْوَانَهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ؛ فَلَمَّا اعْتَقَدُوا انْتِفَاءَ الصِّفَاتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ لِلنُّصُوصِ مِنْ مَعْنَى، بَقُوا مُتَرَدِّدِينَ بَيْنَ: الْإَيمَانِ بِاللَّفْظِ وَتَفْرِيضِ الْمَعْنَى – وَهِي الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلَفِ – الْإِيمَانِ بِاللَّفْظِ وَتَفْرِيضِ الْمَعْنَى – وَهِي الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلَفِ – وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلَفِ – وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلَفِ – وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلَفِ بَوْنَ مَوْنِ بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ – وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلْفِ الْكُفْرِ بِالْسَمْعِ؛ فَإِنَّ الْتَقَدِي إِلَّا الْسَلَمْعِ؛ فَإِنَّ الْمُقَدِّمَتِيْنِ الْكُفْرِيَتِيْنِ الْكَافِرِيَقِينَ الْكَافِرِيَةِ مَنَى أَمُورٍ عَقْلِيَّةٍ، ظَنُّوهَا بَيِّنَاتٍ وَهِيَ شُبُهَاتُ، وَالْسَمْعُ حَرَّفُوا فِيهِ الْكَلْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. فَلَمَّا ابْتَنَى أَمْرُهُمْ عَلَى هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتِيْنِ الْكُفْرِيَتِيْنِ الْكَافِرِيَتِيْنِ الْكَافِرِيَتِيْنِ الْكَافِرِيَتِيْنِ الْكَافِرِيَتِيْنِ الْكَافِرِيَةِ وَمُنْنِهِ؟!.

### الْتَّعْلِيق:

أُولاً: قَوْلُهُ: ((الْإِيْمَانِ بِاللَّفْظِ وَتَفْوِيضِ الْمَعْنَى - وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْسَلَفِ -)) يَقْصِدُ بِهِ: الْمُفَوِّضَة؟! وَقَوْلُهُ: ((وَبَيْنَ: صَرْفِ اللَّفْظِ إِلَى مَعَانٍ بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ -)) يَقْصِدُ: الْمُؤوِّلَة؟!. بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ - وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيقَةَ الْخُلَفِ -)) يَقْصِدُ: الْمُؤوِّلَة؟!.

وَتَأَمَّلَ قَبْلَهَا قَوْلَهُ عَنهُم: ((شَارَكُوا فِيهَا إِخُوانَهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ)) وَدَنْدَنَتهُ الْفَارِغَة الَّتِي خَلَص مِنْ خِلاَلِهَا إِلَى قَوْلِهِ: ((فَلَمَّا ابْتَنَى أَمْرُهُمْ عَلَى هَاتَيْنِ الْفَارِغَة الَّتِي خَلَص مِنْ خِلاَلِهَا إِلَى قَوْلِهِ: ((فَلَمَّا ابْتَنَى أَمْرُهُمْ عَلَى هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ الْكُفْرِيَّتَيْنِ الْكَافِبَتَيْنِ)؟!.

فَهَذَا نَصُّ مِنَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة يَحْكُمُ فِيهِ بِ: (كُفْرِ!) الْمُؤَوِّلَةِ وَالْمُفَوِّضَةِ، وَهُمْ أَهْلِ الْسُنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ: الْسَّادَةُ الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الْجُدِيْثِ؟!. فَالْأَغْلَبِيَّة الْسَّاحِقَة مِنْ عُلَمَاء أُمَّة الْتَوْحِيد وِفْقَ وَفُضَلاَء أَهْلِ الْجُدِيْثِ؟!. فَالْأَغْلَبِيَّة الْسَّاحِقَة مِنْ عُلَمَاء أُمَّة الْتَوْحِيد وِفْقَ تَقْرِيرِ هَذَا الْجَرَّانِي هُمْ مِنْ إِحْوَانِ (الْكَفَرَةِ!) حَيْثُ يُشَارِكُونَ أَهْلِ (الْكُفْرِ!) تَقْرِيرِ هَذَا الْجُرَّانِي هُمْ مِنْ إِحْوَانِ (الْكَفَرَةِ!) حَيْثُ يُشَارِكُونَ أَهْلِ (الْكُفْرِ!) فِي أُصُولِهِم (الْكُفْرِيَّةِ!) اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُورِ اللهُ ال

أَنْيًا: فَذْلَكَة مُوْجَزَة حَوْل طَرِيقَة الْتَقْوِيض وَطَرِيْقَة الْتَأْوِيل عِنْدَ أَهْلِ الْسُنَّةِ... قَالَ الْحَافِظ ابْن حَجر الْعَسْقَلاَنِي (ت:852هـ): ((وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْعَقِيدَةِ: "تَقُولُ فِي الصِّفَاتِ الْمُشْكِلَةِ إِنَّهَا حَقٌّ وَصِدْقٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي الْعَقِيدَةِ: "تَقُولُ فِي الصِّفَاتِ الْمُشْكِلَةِ إِنَّهَا حَقٌّ وَصِدْقٌ عَلَى الْمَعْنَى اللَّهِ الْعَرَبِ اللَّهُ، وَمَنْ تَأَوَّلْهَا نَظُونَا فَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ قَرِيبًا عَلَى مُقْتَضَى لِسَانِ الْعَرَبِ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَوقَقُفْنَا عَنْهُ وَرَجَعْنَا إِلَى الْتَصْدِيقِ مَعَ الْتَنْزِيهِ. وَمَا كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا مَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْهَا مَعْنَاهُ ظَاهِرًا مَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْهَا مَعْنَاهُ طَاهِرًا مَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ الْتَسْدِيقِ مَعَ الْتَنْزِيهِ. وَمَا كَانَ مِنْهَا مَعْنَاهُ طَاهِرًا مَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ الْعَرَبِ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ

نُطْعِمُكُمْ لوجه الله ﴿ [الْإِنْسَان: 9] مَعْنَاهُ: لِأَجْلِ اللَّهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ")) ثُمَّ قَالَ الْحَافِظ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا الْتَّحْقِيق مُبَاشَرَةً: ((وَهُوَ تَفْصِيلُ بَالِغٌ قَلَّ مَنْ تَيَقَّظَ لَهُ)).انْتَهَى(2).

وَهَذَا تَحْقِيقُ مُهِمٌ يُفَسِّرُ مَنْهَجَ الْسَّلَفِ فِي الْتَّعَامُلِ مَعَ مِثْلِ هَذِهِ الْظَّوَاهِر الْطُوهِمَةِ لِلْتَشْبِيهِ فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَلاَ تَفْوِيضَ بِإِطْلاَقٍ وَكَذَلِكَ لاَ تَأْوِيلَ الْمُوهِمَةِ لِلْتَشْبِيهِ فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَلاَ تَفْوِيضَ بِإِطْلاَقٍ وَكَذَلِكَ لاَ تَأْوِيلَ بإطلاَقٍ، فَفِى الْمَسْأَلَة تَفْصِيلٌ وَهَذَا مُلَحَّصهُ:

(أ) انْتِزَاعِ الْإِضَافَة هَكَذَا مُحَرَّدَة مِنْ ظَاهِرِهَا الْتَرْكِيبِي فِي سِيَاقِ وَسِبَاقِ وَسِبَاقِ وَلِحَاقِ الْحُمْلَةِ، ثُمَّ حَمْل ظَاهِرِهَا الإِفْرَادِي (الْيَد، الْسَّاق...الخ) فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَّةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْمَجَازِ وَالْمَوْضُوعَةِ أَصَالَةً لِلْمَعَانِي الْجُسْمِيَّةِ الْأَرْضِيَّةِ: جَعْسِيمٌ قَبِيحٌ، لِذَا فَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلِ الْسُّنَّةِ سَلَقًا لِلْمَعَانِي الْجُسْمِيَّةِ الْأَرْضِيَّةِ: جَعْسِيمٌ قَبِيحٌ، لِذَا فَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلِ الْسُّنَّةِ سَلَقًا وَحَلَقًا حَمَا عَدَا الْمُجَسِّمَة كَابْنِ تَيْمِيَّة وَمَنْ فَكَا خُوهُ – عَلَى إِحَالَةِ هَذَا الْمَنْحَى، فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ: الْتَأْوِيلِ أَوْ الْتَقْوِيضَ:

(ب) فَإِذَا كَانَ الْتَّأُويِلِ مُحْتَمَلاً، كَأَنْ يَحْتَمِلِ هَذَا الْظَّاهِرِ الإِفْرَادِي فِي حَقِّهِ تَعَالَى دَاخِلِ الجُمْلَةِ عِدَّة مَعَانِي...فَالْمَسْأَلَة تَقَعُ تَحْتَ طَائِلَةِ الإجْتِهَاد: إِمَّا الْتَّفُويِض...فَإِنْ كَانَ الْتَّأُويِلِ رَاجِحًا تَعَيَّنَ الْقَوْلِ بِهِ الْتَّأُويِلِ بِضَوَابِطِهِ وَإِمَّا الْتَّفُويِض...فَإِنْ كَانَ الْتَّأُويِلِ رَاجِحًا تَعَيَّنَ الْقَوْلِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الإجْتِهَادِ لاَ الْقَطْعِ...فَيُنْظَر فِيهِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا أَمْ بَعِيداً؟!...وإلاَّ عَلَى سَبِيلِ الإجْتِهَادِ لاَ الْقَطْعِ...فَيُنْظَر فِيهِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا أَمْ بَعِيداً؟!...وإلاَّ فَالرُّجُوعِ إِلَى الْتَقْوِيض...والْتَقْوِيض فِي حَالِ الْقَوْلِ بِهِ يَقَعُ فَقَط عَلَى الْظَّاهِرِ النَّانُوكِيبِي: "يَد الله"، "وَجْه الله"...الخ، ولاَ يَتَنَاوَلُ بِأَيِّ حَالٍ الْتَقُويِض فِي

الْمَعْنَى الْإِجْمَالِي لِلْآيَةِ كَمَا يُهُوِّشُ ابْن تَيْمِيَّة؟!، وَمَنْ طَالَع كُتُب الْتَّفْسِير الَّتِي اعْتَنت بِنَقْل تَفَاسِير الْسَّلَف يَعْرِف هَذِهِ الْحَقِيقَة جَيِّداً...

(ج) وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْإِضَافَة لاَ تَحْتَمِلُ فِي حَقِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْثَر مِنْ مَعْنَيْنِ...فَلاَ مَنَاصَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ وَيُتَوَجَّبُ الْمَصِير إِلَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي كَلاَمِ الْإِمَام: ((فَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهِ))...وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ آيَات الْمَعِيَّة فِي الْإِمَام: ((فَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهِ))...وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ آيَات الْمَعِيَّة فِي الْإِمَام: ((فَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهِ))...وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ آيَات الْمَعِيَّة فِي الْإِمَام: ((فَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهِ))...وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ آيَات الْمَعِيَّة الْذَاتِيَّة لاَ يَعْفَى الْمَحْظُورِ أَيْ: "الْمَعِيَّة الْذَاتِيَّة" لاَ يَعْمَى إِلاَّ: "الْمَعِيَّة الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَحْظُورِ أَيْ: "الْمَعِيَّة الْذَاتِيَّة" لاَ يَبْقَى إِلاَّ: "الْمَعِيَّة الْمَعْنَويَّة: الْعِلْم، الْنَصْر...الخ" وَقَدْ حَكَى غَيْر وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَة الْإِجْمَاع عَلَى هَذَا كَمَا ذَكَرَ الْحَافِظ ابْن كَثِير فِي تَفْسِيرِه وَعَيْره... فَيَتَعَيِّنُ الْقَوْل بِهِ مِنْ دُونِ تَوَقُّفٍ...

وَقَدْ لَخَصَ مَا سَبَقَ الإِمَامِ الْهُمَامِ الْعُلَّامَةِ الْأُصُولِي شِهَابِ الْدِّينِ الْمَقَّرِي (ت:1041هـ) فِي نَظْمِهِ فِي الْعَقِيدَةِ "إِضَّاءَة الْدُّجُنَّة فِي عَقَائِدِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ"، فَقَالَ:

وَالْنَصُّ إِنْ أَوْهَمَ غَيْرَ الْلاَّنِقِ \*\*\* بِاللهِ كَالْتَشْبِيهِ لِلْحَلاَئِقِ فَاصْرِفْهُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِجْمَاعَا \*\*\* وَاقْطَعْ عَنِ الْمُمْتَنِعِ الْأَطْمَاعَا وَمَا لَهُ مِنْ ذَاكَ تَأْوِيلُ فَقَطْ \*\*\* تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ وَانْضَبَطْ كَمِثْلِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ فَأَوِّلِ \*\*\* بِالْعِلْمِ وَالْرَّعْيِ وَلاَ تُطَوِّلِ كَمِثْلِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ فَأَوِّلِ \*\*\* بِالْعِلْمِ وَالْرَّعْيِ وَلاَ تُطَوِّلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنَا الْمُصَاحَبَهُ \*\*\* بِالْقِلْمِ وَالْرَّعْيِ وَلاَ الْمُنَاسَبَهُ إِلْا لَا تَصِحُ هَاهُنَا الْمُصَاحَبَهُ \*\*\* فِيهِ وَبِالْتَقْوِيضِ قَدْ قَالَ الْسَلَفُ وَمَا لَهُ مَحَامِلُ الْرَّأْيِ احْتَلَفْ \*\*\* فِيهِ وَبِالْتَقْوِيضِ قَدْ قَالَ الْسَلَفُ وَمَا لَهُ مَحَامِلُ الْرَّأْيِ احْتَلَفْ \*\*\* فِيهِ وَبِالْتَقْوِيضِ قَدْ قَالَ الْسَلَفُ

## مِنْ بَعْدِ تَنْزِيهٍ وَهَذَا أَسْلَمُ \*\*\* وَاللهُ بِالْمُرَادِ مِنْهَا أَعْلَمُ

قَالَ الإِمَام سَيِّدِي عَبْد الْغَنِي الْنَّابُلْسِي فِي شَرْحِ النَّظْم: (("الحُمْلُ عَلَيْهِ وَانْضَبَطْ": إِذْ لاَ يَحْتَمِلُ غَيْرهُ عِنْدَ الْعَقُولِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلهُ بِهِ..."وَلاَ تُطُوِّلِ": أَيْ وَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ تَأْوِيلَ لَهَا غَيْر ذَلِكَ عَن الْعَقُولِ تُطُوِّلِ": أَيْ وَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ تَأْوِيلَ لَهَا غَيْر ذَلِكَ عَن الْعَقُولِ لَيُطُوِّلِ": أَيْ وَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ تَأْوِيلَ لَهَا غَيْر ذَلِكَ عَن الْعَقُولِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ مَعْنَى آخر عِنْدَهَا) (3)...وَلْيُنْظَر أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الإِمَام الْبَدْر بن جَمَاعَة وَصَاحِب الْبَحْر الْمُحِيط وَالإِمَام ابْن حَجَر الْمُيْتَمِي وَالإِمَام ابْن

تَالِقًا: ثَبَتَ عَنِ الْسَّلَف تَأْوِيل بَعْضِ الْظَّوَاهِرِ الْمُوهِمَة لِلْتَشْبِيه...فَقَدْ تَأُوّل مَثَلاً حَبْرِ الْأُمَّة عَبْد الله بن عَبَّاسِ: الْسَّاق وَالْمَجِيء...الخ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى الْتَّفْوِيض...وَتَأُويله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ فِي الْعَصْرِ الْذَّهَبِي أَيْ: فِي وَسَطِ مَنْ يُتْقِنُونَ لُغَة الْقُرْآن بِالْسَّلِيقَةِ...وَمِنْ بَابِ الْتَفْسِيرِ أَيْ: الْكَشْفِ يُتْقِنُونَ لُغَة الْقُرْآن بِالْسَّلِيقَةِ...وَمِنْ بَابِ الْتَفْسِيرِ أَيْ: الْكَشْفِ وَالْبَيَانِ...فَمِنَ الْمُسْتَبْعَدِ حِدًّا أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلهُ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الإِضْطِرَارِ لِللهَ عَنِ الْعَجَمِ أَوْ...؟! بَلْ هَذَا مَذْهَبهُ الَّذِي يَرَاهُ وِفْقَ الْقَاعِدَةِ الْسَّابِقَة الَّذِي يَرَاهُ وِفْقَ الْقَاعِدةِ الْسَّابِقَة الَّتِي قَعَدَهَا الْإِمَامِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيد بِالإِسْتِقْرَاءِ وَالْتَتَبُّعِ لِمَنْهَ لِلْمَامِ ابْن دَقِيقِ الْعِيد بِالإِسْتِقْرَاءِ وَالْتَتَبُّعِ لِمَنْهَ الْقَوْمِ...وَفِي ضَوْءِ هَذَا أَيْضًا يُفْهَمُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ الْسَّلَفِ مِنْ جُنُوحِهِم الْسَّلُفِ مِنْ جُنُوحِهِم إِلَى الْتَقْويضِ...

وَعَلَى هَذَا؛ فَحُكُم ابْن تَيْمِيَّة بِتَكْفِيرِ الْمُؤَوِّلَةِ وَالْمُفَوِّضَةِ يَطَال أُمَّة الْإِسْلاَمِ سَلَفًا وَخَلَفًا؟!، نَسْأَل الله الْسَلاَمَة وَالْعَافِيَة...

- (1) بَحْمُوع الفَتَاوَى لِإِبْنِ تَيْمِيَّة (9/5-10).
- (2) فَتْحُ الْبَارِي (383/13)، الْمَطْبَعَةُ الْسَّلَفِيَّة.
- (3) رَائِحَةُ الْجُنَّةِ شَرْحِ إِضَاءَة الْدُّجُنَّة فِي عَقَائِدِ أَهْلِ الْسُّنَّة (ص:151-152)، دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّة: بَيْرُوت لُبْنَان.

وَلَمَّا أَلْزَمَ الْإِمَامِ الْرَّازِي الْمُجَسِّمَةِ الْجِهَوِيَّةِ بِمَا حَاصِلهُ: أَنَّ قَوْلَهُم بِفَوْقِيَّة الْمَسَافَةِ يَسْتَلْزُمُ كَوْن (أَبْعَاضِه!) تَعَالَى مُتَفَاوِتَة فِي الْكَمَالِ، فَالجُزْء الأَعْلَى مِنَ الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ أَكْمَل وَأَفْضَل مِنَ الأَسْفَل الْقَرِيب مِنَ الْصَّفْحَةِ العُلْيَا لِلْعَرْش؟! وَبِالتَّالِي الْقَوْل بنِسْبَة الْنَقْصِ لِلْبَعْضِ مِنَ الْذَّاتِ بِالْنِّسْبَةِ لِلْبَعْضِ الآخر؟!، رَدَّ عَلَيْهِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي بِطَرِيقَتِهِ الْمُلْتَوِيَّةِ مُنْتَحِلاً لِسَانِ غَيْرِهِ مُسَلِّمًا فِي مَقَامِ الإحْتِجَاجِ عَلَى الْفَحْرِ، بِمَا نَصُّهُ: ((قَوْلُكَ [يُخَاطِبُ الْفَحْر]: "إِنَّ مَا لاَ يَتَنَاهَى فَكُلُّ نُقْطَةٍ مِنْهَا فَوْقَهَا نُقْطَة، فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ سفل"، لاَ يَقْدَحُ فِي مَطْلُوبِنَا، فَإِنَّ مَقْصُودَنَا أَنْ لاَ يَكُونَ غَيْرهُ أَعْلَى مِنْهُ. بَلْ هُوَ عَالٍ عَلَى كُلِّ مَوْجُودٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَدَّرْتَ أَنَّهُ مَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ وَغَيْرِهُ مِنْهُ أَعْلَى مِنْهُ، لَمْ يَقْدَح هَذَا فِي مَقْصُودِهِ وَلاَ فِي كَمَالِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ إِلاَّ مَا هُوَ مِنْهُ لاَ مِنْ غَيْرِهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ مِثْل هَذَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَالْوَاحِبُ إِثْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ بِحَسْبِ الإِمْكَانِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ مِثْل هَذَا كَمَالٌ فِي العُلُوِّ، وَلاَ يَقْدَحُ فِي الْعَالِي أَنْ يَكُونَ بَعْضهُ أَعْلَى مِنْ بَعْض، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرهُ عَالِيًا عَلَيْهِ))(1)؟!.

فَلاَ حَرَجِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة أَنْ يَكُونِ (الْبَعْضِ!) مِنَ الْذَّاتِ الْعَلِيَّةِ أَعْلَى (مَسَافَةً!) مِنْ (الْبَعْضِ!) الآخرِ؟! فَهَذَا لاَ يَقْدَح فِي صِفَة الْعُلُوِّ فَالْمُهِم أَنْ لاَ يَعْدُو عَلَيْهِ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ ذَاتِهِ جَلَّ وَعَزَّ؟!. فَتَبْدَأُ ذَاتُ رَبِّ ابْن

تَيْمِيَّة مُبَاشَرَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَالَمِ أَيْ انْطِلَاقًا مِنَ الْصَفْحَةِ العُلْيَا لِلْعَرْشِ لِذ (يَمْتَدً!) تَعَالَى ذَاهِبًا فِي (الْأَبْعَادِ!) خَوْ (جِهَةِ!) الأَعْلَى؟!، فَالْرَّجُل يَتَكَلَّمُ كَتْمًا عَنْ (جِسْمٍ!) مُتَرَامِيَ (الْأَطْرَافِ!) يَسْكُنُ فَوْقَ الْعَرْشِ؟!، جِيْثُ يَعْمًا عَنْ (جِسْمٍ!) مُتَرَامِيَ (الْأَطْرَافِ!) يَسْكُنُ فَوْقَ الْعَرْشِ؟!، جِيْثُ يَعْمًا عَنْ (جِسْمٍ!) مُتَرَامِيَ (الْأَطْرَافِ!) يَسْكُنُ فَوْقَ الْعَرْشِ؟!، جِيْثُ وَعَنَّ يَعْلُو (بَعْضِهُ!) تَعَالَى (الْفَوْقَانِي!) عَلَى (بَعْضِهِ!) جَلَّ وَعَنَّ (الْتَحْتَّانِي!)؟!.

<sup>(1)</sup> دَرْءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالْنَقْلِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (12/7)، تَحْقِيق: الْدُّكْتُور مُحَمَّد رَشَاد سَالُم، أَشْرَفَت عَلَى طِبَاعَتِهِ وَنَشْرِهِ إِدَارَة الثَّقَافَةِ وَالنَّشْرِ بِالْجَامِعَةِ - الْسَّعُودِيَّة، الْطَّبْعَةُ الْتَّانِيَة:1411هـ-1991م.

وفي رَدِّهِ عَلَى الْإِمَامِ الْفَحْرِ الْرَّازِي يَقُولُ ابْن تَيْمِيَّة: ((وَإِنْ أَرَدْتَ [يَقْصِد الْفَحْر] أَنَّهُم وَصَفُوهُ بِالْصِّفَاتِ الْحَبَرِيَّةِ، مِثْل: الْوَجْهِ وَالْيَدِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي: الْفَحْرِأَةِ وَالْتَبْعِيضِ، أَوْ أَنَّهُم وَصَفُوهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ: جِسْمًا، الْتَجْزِئَةِ وَالْتَبْعِيضِ، أَوْ أَنَّهُم وَصَفُوهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ: جِسْمًا، وَالْجِسْمُ مُتَبَعِضٌ وَمُتَجَزِّئُ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا هُوَ: حِسْمٌ. فَيُقَالُ لَهُ: لاَ الْجِسْمُ مُتَبَعِضٌ وَمُتَجَزِّئُ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا هُوَ: حِسْمٌ. فَيُقَالُ لَهُ: لاَ الْجِسْمُ مُتَبَعِضٌ وَمُتَجَزِّئُ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا هُوَ: حِسْمٌ. فَيُقَالُ لَهُ: لاَ الْجِسْمُ مُتَبَعِضٌ وَمُتَجَزِّئُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا هُوَ: حِسْمٌ. فَيُقَالُ لَهُ: لاَ الْجِسْمُ مُتَبَعِضٌ وَمُتَجَزِّئُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا هُوَ: حِسْمٌ. فَيُقَالُ لَهُ: لاَ الْجَسَمُ مُتَبَعِضٌ وَمُتَجَزِّئُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا هُوَ: حَسْمٌ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ، بَلْ: الْخَتِصَاصِ لِلْحَنَابِلَةِ بِذَلِكَ، بَلْ هُوَ: مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ، بَلْ: وَسَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا))(1)؟!.

وَطَبَعًا ابْن تَيْمِيَّة لَا يَبْغِي حِولًا وَلَا بَدِيْلًا عَن طَرِيقةِ مَنْ يُسَمِّيهِم هَا هُنَا بِن (الْسَّلَفِ!)؟!، فَهُو عَلَى دَرْهِم يَسِير: يَصِفُ رَبَّهُ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ هَؤُلَاءِ (الْسَّلَف!)، فَيَصِفُهُ تَعَالَى بِمَا يَقْتَضِي (الْتَجْزِئَة!) وَ(الْتَبْعِيض!) فِي ذَاته جَلَّ وَعَزَّ؟!، وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا (جِسْمٌ!) مِن نَاحِيةِ إِرَادَةِ حَقِيقَة الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَفْظًا؟!. فَ: (الْتَجْزِئَة!) وَ(الْتَبْعِيض!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَفْظًا؟!. فَ: (الْتَجْزِئَة!) وَ(الْتَبْعِيض!) فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ، بَلْ: وَسَائِر أَهْلِ الْمِلْلِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتَهَا؟!، هَكَذَا يُقَرِّرُ ابْن تَيْمِيَّة كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي نَصِّهِ هَذَا؟!.

را بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1).

#### (ملحق)

# وَقْفَة مَعَ بَعْض البَاحِثِينَ فِي مُحَاوَلَةِ تَبْرِئَتِهِم ابْن تَيْمِيَّة مِنَ التَّجْسِيم!

يَتَوَهَّمُ بَعْضِ الْبَاحِثِينَ فِي دَفْعِ شَنَاعَةِ التَّحْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ عَنِ المُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ) بِاعْتِمَادِ بَعْضِ الْفَقَرَاتِ (المُوهِمَةِ!) فِي الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ) بِاعْتِمَادِ بَعْضِ الْفَقَرَاتِ (المُوهِمَةِ!) فِي كَلاَمِ الرَّجُل وَمِنْهَا قَوْلهم: بِأَنَّهُ حَكَمَ صَرَاحَةً بِإِكْفَارِ المُجَسِّمَةِ وَالمُشَبِّهَةِ؟!، وَأَنَّهُ يَنْفِي الْجَارِحَة وَالتَّرْكِيبِ عَنِ الله؟!، وَهَذَا التَّعْلِيل غَيْرُ سَلِيمٍ لِأُمُورٍ نَخْصُ مِنْهَا:

أُولاً: أَنَّ اسْتِقْرَاء مُطَوَّلاَتِ ابْن تَيْمِيَّة فِي الْعَقِيدَةِ وَخَاصَّة مِنْهَا: "بَيَانُ تَلْبِيس الْجَهْمِيَّة فِي الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ الرَّازِي الْخَهْمِيَّة فِي الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ الرَّازِي فِي التَّأْسْيسِ لِتَقْدِيسِ البَارِي عَنِ الجِسْمِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ، أَقُول: اسْتِقْرَاء مِثْل هَذِهِ فِي التَّأْسْيسِ لِتَقْدِيسِ البَارِي عَنِ الجِسْمِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ، أَقُول: اسْتِقْرَاء مِثْل هَذِهِ المُطُوَّلاَتِ قَضِيَّةٌ حَتْمِيَّةٌ فِي اسْتِجْلاَءِ حَقِيقَة مَذْهَبِ الرَّجُل، فَفِي هَذِهِ المُطُوَّلاَتِ قَضِيَّةٌ حَتْمِيَّةٌ فِي اسْتِجْلاَءِ حَقِيقَة مَذْهَبِ الرَّجُل، فَفِي هَذِهِ المُطُوَّلاَتِ أَرْخَى ابْن تَيْمِيَّة العَنَانَ لِقَلَمِهِ وَأَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَته المُطُوّلاَتِ أَرْخَى ابْن تَيْمِيَّة العَنَانَ لِقَلَمِهِ وَأَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَته وَإِرْسَاءِ دَعَائِمِهَا وَذَلِكَ بِالرَّدِّ عَلَى حُجُجِ مُخَالِفِيهِ بِإِسْهَابٍ لاَ اقْتِضَابٍ، حَتَّى وَإِرْسَاءِ دَعَائِمِهَا وَذَلِكَ بِالرَّدِّ عَلَى حُجُجِ مُخَالِفِيهِ بِإِسْهَابٍ لاَ اقْتِضَابٍ، حَتَّى وَرُرْسَاءِ دَعَائِمُهَا وَذَلِكَ بِالرَّدِّ عَلَى حُجُجِ مُخَالِفِيهِ بِإِسْهَابٍ لاَ اقْتِضَابٍ، حَتَّى فَرُورِيَّةٍ فِي كَلاَم خُصُومِهِ وَلَانَا يُعَدِّدُ بِنَوْعٍ مِنَ التَّكُلُّفِ وُجُوهِ الرَّدِّ عَلَى جُزْئِيَّةٍ فِي كَلاَم خُصُومِهِ فَضْلاً عَنْ (شُبْهَةٍ!) أَصْلِيَّةٍ؟!

وَلِلْأَسَفِ فَمُعْظَم مَا طَالَعْتُهُ مِنْ كَلاَمِ هَؤُلاَءِ البَاحِثِينَ فِي الْمَسْأَلَة خُلُوٌ مِنْ عَلَى عَرْضِ مَا سَوَّدَهُ هَذَا الرَّجُل فِي تَوَالِيفِهِ المُهِمَّةِ هَذِهِ، عَلَى المَحَكِّ عَرْضِ مَا سَوَّدَهُ هَذَا الرَّجُل فِي تَوَالِيفِهِ المُهِمَّةِ هَذِهِ، عَلَى المَحَكِّ العِلْمِي؟!، وَهَذِهِ هَبْطَةٌ مَنْهَجِيَّةٌ أَشْبَهُ بِالْتَلْفِيقِ مِنْهُ بِالْتَحْقِيقِ؟!

ثَانِيًا: كَانَتْ الأَمَانَة الْعِلْمِيَّة وَالْمَنْهَجِيَّة البَحْثِيَّة تَقْتَضِي مِنْ هَوُلاَءِ البَاحِثِينَ اللهِ فِي نَظِرِ البَحْثَ وَالتَّنْقِيبَ فِي تَحْرِيرِ مَعْنَى التَّحْسِيمِ وَالتَّرْكِيبِ الْمَنْفِي عَنِ الله فِي نَظَرِ ابْن تَيْمِيَّة قَبْلَ الحَلُوصِ إِلَى رَفْعِ تُهْمَة التَّحْسِيمِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى إِطْلاَقَاتٍ ابْن تَيْمِيَّة قَبْلَ الحَلُوصِ إِلَى رَفْعِ تُهْمَة التَّحْسِيمِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى إِطْلاَقَاتٍ صَدَرَتْ مِنْهُ مِعْنَلٍ عَن لِحَاظِ القُيُودِ فِي عِبَارَاتِهِ هَذِهِ المُطْلَقَةِ؟! ثُمَّ إِنَّ الأَلْفَاظِ وَالمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي يَلُوكُهَا هَذَا الْرَّجُل تَحْمِلُ فِي طِيَّاتِهَا مَعَانٍ وَمِنَ القَلْبِ لِلْحَقَائِقِ مُحَاوَلَة فَهْمِ مُصْطَلَحَاتِ الرَّجُل وَتَعْمِلُ فِي طَيَّاتِهَا مَعَانٍ السَّجُل المُتَاتِي عَاصَة بِهِ؟! وَمِنَ القَلْبِ لِلْحَقَائِقِ مُحَاوِلَة فَهْمِ مُصْطَلَحَاتِ الرَّجُل الْمُعَانِي المُرَادِ عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ لِمُجَرَّدِ الإِشْتِرَاكِ اللَّهُ طِي فِي الإِسْتِعْمَالِ مِنْ دُونِ غَوْصٍ فِي اسْتِظْهَارِ المَعَانِي المُرَادَة عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ لِمُجَرَّدِ الإِشْتِرَاكِ اللَّهُ طِي فِي الإِسْتِعْمَالِ مِنْ دُونِ غَوْصٍ فِي اسْتِظْهَارِ المَعَانِي المُرَادَة عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ لِمُعَرَد اللهُ الْمُبَانِي؟!

ثَالِقًا: ابْن تَيْمِيَّة لاَ يَنْفِي مُطْلَقَ التَّحْسِيمِ عَن رَبَّهِ؟! بَلْ يَضَعُ قُيُوداً لِلْتَحْسِيمِ اللَّذِي يَنْفِيهِ، فَهُوَ يَنْفِي (التَّمْثِيل!) أَيْ: مُشَابَهَة الخَالِق لِلْمَحْلُوقِ مِنْ كُلِّ النَّعْبِيرِ الرِّيَاضِي: يَنْفِي المُشَابَهَة إِذَا كَانَتْ بِنِسْبَةِ: (100%)، الْوُجُوهِ أَيْ بِالتَّعْبِيرِ الرِّيَاضِي: يَنْفِي المُشَابَهَة إِذَا كَانَتْ بِنِسْبَةِ: (100%)، وَلَكِنَّهُ لاَ يَنْفِي وُجُود نَوْعٍ مِنَ التَّشْبِيهِ : (نِسْبَة مَا%)؟!، لِأَجْلِ هَذَا فَهُوَ يَنُصُّ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ (التَّمْثِيل!) وَ(التَّشْبِيه!) فِي تَولِيفِهِ فَالأَوَّل: مَنْفِيُّ يَنْفِي لاَ بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ؟!

فَإِذَا كَانَتْ ذَاتُ المَخْلُوق كَالإِنْسَانِ عِبَارَة عَنْ جِسْمٍ مَحْدُودٍ وَمُقَدَّرٍ بِحَجْمٍ مُعْيَّنٍ مِنْ دَمٍ وَكُمْ وَعَظْمٍ وَشَحْمٍ وَ..الخ، فَأَيُّ نِسْبَةٍ (%) فِي الإِشْتِرَاك بَيْنَ مُعْيَّنٍ مِنْ دَمٍ وَكُمْ وَعَظْمٍ وَشَحْمٍ وَ..الخ، فَأَيُّ نِسْبَةٍ (%) فِي الإِشْتِرَاك بَيْنَ ذَاتِ الرَّحْمَن وَذَاتِ الإِنْسَانِ فَهِيَ بِالضَّرُورَةِ وَاقِعَةٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ المَعَانِي ذَاتِ الرَّحْمَن وَذَاتِ الإِنْسَانِ فَهِيَ بِالضَّرُورَةِ وَاقِعَةٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ المَعَانِي الْجِسْمِيَّة كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؟! فَالْحَاصِلُ أَنَّ البَارِي عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة يَشْتَرِكُ مَعَ الْمَحْلُوق فِي بَعْضِ مَعَانِي الْجِسْمِيَّة؟!

فَالرَّجُل يُصَرِّحُ بِوُجُودِ نَوْع (تَشَابُهِ!) بَيْنَ الْحَالِق وَالْمَحْلُوقِ وَيَدَّعِي أَنَّ نَهْي التَّشْبِيه مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بَيْنَ الرَّبِّ الْمَعْبُودِ وَالْمَحْلُوقِ الْمَحْدُودِ يَقْضِي بِنَهْي وُجُوده تَعَالَى؟! وَهَذَا القَدْر الْمُشْتَرَك فِي الْمَعْنَى الْكُلِّي الْمُشْتَرَك وَأَنَّهُ ذِهْنِي وَاللَّذِي يُدَنْدِنُ حَوْلَهُ هَذَا الْحُرَّانِي وَيُسَمِّيهِ الْمَعْنَى الْكُلِّي الْمُشْتَرَك وَأَنَّهُ ذِهْنِي الْأَعْوِي الطَّاهِر وَاللَّذِي يُدَنْدِنُ حَوْلَهُ هَذَا الْحُرَّانِي وَيُسَمِّيهِ الْمَعْنَى الْكُلِّي الْمُشْتَرِك وَأَنَّهُ ذِهْنِي الْطَاهِر لَا وَجُودَ لَهُ فِي الْقَوَامِيسِ اللَّعَويَّة؟! لِأَجْلِ هَذَا مَا بَرِحَ هَذَا الْحَرَّانِي يُصِرُّ عَلَى مَا هُو مَعْلُومٌ مِنْ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّة الْمُقَابِلَة لِلْمَحَازِ فِي اللَّعَة؟! فَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْيَدِ فِي اللَّعَة إِنْ لَمْ يَكُن الْجَارِحَة وَالْعُضُو لِلْمَحْدُونِ عِنْدَ هَذَا الْحَرَّانِي حَاصِلٌ فِي الْمُحَارِضِ؟! وَهَذَا التَّمَايُزِ هُوَ القَدْرِ اللَّذِي يُفَارِقُ بِهِ الْخَالِق الْمَحْلُوق؟! فَمَا الْمَحْلُوق القَدْرِ الَّذِي يُفَارِقُ بِهِ الْخَالِق الْمَحْلُوق؟! فَهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْقَدْرِ الَّذِي يُفَارِقُ بِهِ الْخَالِق الْمَحْلُوق؟! فَهَا اللَّمَايُزِ هُو القَدْرِ الَّذِي يُفَارِقُ بِهِ الْخَالِق الْمَحْلُوق؟!

"يَدُ الْمَخْلُوق" = "أَصْل الْمَعْنَى" [جِسْمٌ لَهُ حَجْمٌ؛ جَارِحَة؛ عُضْو؛ أَدَاة] + "الكَيْفِيَّة" [العَوَارِض: مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ وَشَحْمٍ أَوْ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ حَطَبٍ أَوْ حَطَبٍ أو ... الخ؛ مُسْتَدِيرَة؛ مُرَبَّعَة؛ كَبِيرَة؛ صَغِيرَة... الخ]

فَ: (يَد الله) عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة هِيَ:

"يَدُ الْخَالِق" = "أصْل المَعْنَى" [جِسْمٌ لَهُ حَجْمٌ؛ جَارِحَة؛ عُضْو؛ أَدَاة] + "الكَيْفِيَّة" [عَظِيمَة الحَجْمِ؛ وَالقُوَّة؛ لَمَا شَكُلُّ وَهَيْئَةٌ لَيْسَ عَلَى مَا هُوَ عِنْدَ الكَيْفِيَّة" [عَظِيمَة الحَجْمِ؛ وَالقُوَّة؛ لَمَا شَكُلُّ وَهَيْئَةٌ لَيْسَ عَلَى مَا هُوَ عِنْدَ المَحْلُوقِ وَلَكِنَّهَا بَحْهُولَة لَنَا؟]

فَابْن تَيْمِيَّة لاَ يَنْفِي مُطْلَق التَّجْسِيم كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْل الحَقِّ بَلْ لَهُ تَفْصْيلُ كَمَا يُقَرِّرُ هُو نَفْسهُ فِي لَفْظِ التَّجْسِيم وَغَيْره، فَهُنَاكَ إِذًا مِنَ مَعَانِي تَفْصْيلُ كَمَا يَقُرِّرُ هُو نَفْسهُ فِي لَفْظِ التَّجْسِيم وَغَيْره، فَهُنَاكَ إِذْا مِن مَعَانِي الْجِسْمِيَّة مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحَالِق مَعَ المَحْلُوق وَمَعَ ذَلكَ يَجِبُ إِنْبَاتهُ أَيْضًا لَهُ تَعَالَى؟!، وَهَذَا مَا يُفَسِّرُ إِنْبَات ابْن تَيْمِيَّة لِجِسْمِيَّة (الأَبْعَادِ!) وَ(الطُّولِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العَرْضِ!) وَ(العَمْقِ!) وَ(الخُودِ!) وَ(المَسَاحَةِ!) وَ(النَّهَايَاتِ!) وَ(الحَجْمِ!) وَ(النَّهَايَاتِ!) وَ(المَعْلَقِ وَلهِ بِوُجُودِ وَ(الحَجْمِ!) وَ(الدَّمِ!) بَيْنَ الْخَالِق وَالمَحْلُوق؟!، بَيْنَمَا هُوَ يَنْفِي عَنْهُ نَوْع تَشَابُهِ (نِسْبَة مَاصُ ) بَيْنَ الْخَالِق وَالمَحْلُوق؟!، بَيْنَمَا هُوَ يَنْفِي عَنْهُ تَعَالَى جِسْمِيَّة (اللَّحْمِ!) وَ(الدَّمِ!) وَ(الشَّحْمِ!) وَ(الشَّحْمِ!) وَ(الشَّحْمِ!) وَ(المَشَابَةِ وَهَذَا مَا يَقْصِدُهُ بِنَفْي المُمَاثَلَةِ [المُشَابَهة بِنِسْبَة (100%)]؟!

وَكَذَلِكَ قُل بِالنِّسْبَةِ لِلْتَّرْكِيبِ وَالانْقِسَامِ، فَالْمَنْفِي عَنِ الله عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة هُوَ عُدُوثُ التَّرْكِيب بَعْدَ سَبْق التَّفَرُّقِ أَوْ طُرُوءِ التَّفْرِيقِ عَلَيْهِ تَعَالَى؟!، فَهُو يَنْفِي التَّرْكِيب بِمَعْنَى أَنْ تَكُونَ (أَجْزَاء!) الذَّاتِ العَلِيَّة مُفَرَّقَة كُلُّ (جُزْءِ!) فِي حَيِّزٍ التَّرْكِيب بِمَعْنَى أَنْ تَكُونَ (أَجْزَاء!) الذَّاتِ العَلِيَّة مُفَرَّقَة كُلُّ (جُزْءِ!) فِي حَيِّزٍ وَاحِدٍ هُو حَيِّز الوَاحِب؟! أَوْ أَنْ مُنْفَصِلٍ عَنِ الآخِرِ ثُمُّ تَرَكَّبَ الكُلُّ فِي حيِّزٍ وَاحِدٍ هُو حَيِّز الوَاحِب؟! أَوْ أَنْ تَكُونَ الذَّاتُ بُحْتَمِعَة مُؤْتَلِفَة ثُمُّ يَنْفَصِلُ مِنْهَا شَيْءٌ؟! وَأَمَّا التَّرْكِيب وَالإِنْفِصَالِ بِالمَعْنَى الإصْطِلاَحِي كَقَوْلِنَا بِأَنَّ حَاجِب الشَّمْسِ الأَيْمَن مُغَايِرُ وَالإِنْفِصَالِ بِالمَعْنَى الإصْطِلاَحِي كَقَوْلِنَا بِأَنَّ حَاجِب الشَّمْسِ الأَيْمَن مُغَايِرُ

لِحَاجِبهَا الأَيْسَرِ فِي الْحَيِّزِ وَالجِهَةِ وَالإِشَارَةِ الحِسِّيَّةِ فَهُوَ يُثْبِتُهُ بِقُوَّة وَيَدَّعِي أَنَّ نَفْيَهُ يَقْضِي بِنَفْي وُجُود الرَّبِّ! وَهَذَا تَحْسِيمٌ صَرِيحٌ وَتَشْبِيهٌ قَبِيحٌ وَالْعِيَاذُ بِالله!

وَالعِلْم عِنْد الله وَحْدَه لا رَبَّ سِوَاه وَلاَ مَعْبُودَ إِلاَّ إِيَّاهُ.

حَوْلَ رَأْيِ الْعَلاَّمَةِ الْبُوطِي فِي نَفْيِ ثُبُوتِ عَقِيدَة (الْتَّجْسِيمِ!) فِي كَلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي؟!

رَأَيْتُ كَلاَمًا لِلْشَّيْخِ الْعَلاَّمَةِ الْبُوطِي يَؤَكِّدُ فِيهِ وَأَنَّهُ بَعْدَ بَحْثٍ وَتَنْقِيبٍ لَمْ يَجِد فِي كَلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةِ الْحَرَّانِي مَا يُؤكِّدُ قَوْله بِعَقِيدَةِ (الْتَّحْسِيمِ!)؟!، ثُمَّ إِنَّنِي رَأَيْتُ بَعْضِ الأُخْوَة يَعْتَمِدُ هَذَا الْتَقْرِيرِ، فَأَحْبَبْتُ الْتَعْلِيقِ بِمَا يَلِي:

أُولاً: لاَ شَكَّ أَنَّ لِلْشَيْخِ الْبُوطِي قَدَمَ صِدْقٍ فِي خِدْمَةِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلاَمِيَّةِ الْصَّحِيحَة وَالْذَّبِ عَنِ حِيَاضِهَا بِمَنْهَجِيَّةٍ عِلْمِيَّةٍ تُؤسِّسُ لِبِنَاءِ مُسْلِمٍ يَدِينُ للهِ الْصَّحِيحة وَالْذَّبِ عَنِ حِيَاضِهَا بِمَنْهَجِيَّةٍ عِلْمِيَّةٍ تُؤسِّسُ لِبِنَاءِ مُسْلِمٍ يَدِينُ للهِ بِتَوْحِيدٍ يَقُومُ عَلَى الْدَّلِيلِ الْمَتِينَ لاَ عَلَى عَقْلِيَّةِ الْتَلْقِينِ. فَجَزَاهُ الله عَلَى بِرَحْمَتِهِ خِدْمَةٍ دِينِهِ خَيْرَ جَزَاء وَأَجْزَلَ لَهُ الْمَثُوبَة وَالْعَطَاء رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ...

قَانِيًا: نِسْبَة الْتَحْسِيمِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي أَوْ نَفْي ذَلِكَ عَنْهُ: دَعْوَى كَغَيْرِهَا مِنَ الْدَّعَاوِي تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى الْإِثْبَاتِ أَوْ الْنَّفْيِ كَمَا هُوَ مَنْصُوصِ الْقَاعِدَةِ الْذَهَبِيَّة: "إِنْ كُنْتَ نَاقِلاً فَالْصِّحَة وَإِنْ كُنْتَ مُدَّعِيًا فَالْدَلِيلِ"، الْقَاعِدَةِ الْذَهَبِيَّة: "إِنْ كُنْتَ نَاقِلاً فَالْصِّحَة وَإِنْ كُنْتَ مُدَّعِيًا فَالْدَلِيلِ"، فَيَتَوجَّبُ إِذًا: عَرْضُ هَذِهِ الْدَّعْوَى عَلَى الْمَحَكِّ الْعِلْمِي ومُعَاجَتَهَا عَلَى الْمَحَكِ الْعِلْمِي ومُعَاجَتَهَا عَلَى بِسَاطِ الْبَحْثِ وِفْقَ الْأُصُولِ الَّتِي طَالَمَا أَجَادَ الْشَيْخِ الْبُوطِي سَبْكَهَا وَأَحْسَنَ بِسَاطِ الْبَحْثِ وِفْقَ الْأُصُولِ الَّتِي طَالَمَا أَجَادَ الْشَيْخِ الْبُوطِي سَبْكَهَا وَأَحْسَنَ بَرَى الْيَقِينِيَّاتِ الْكُبْرَى الْيَقِينِيَّاتِ الْكُبْرَى" وَالْسَيَلَقِيَة وَغَيْرِهَا فِي كُتُبِهِ الْقَيِّمَة خَاصَّة مِنْهَا: "كُبْرَى الْيَقِينِيَّاتِ الْكُبْرَى" وَالْسَيَلَقِيَّة" وَغَيْرِهَا.

قَالِقًا: هَذِهِ الْمَنْهَجِيَّة الْعِلْمِيَّة فِي قِرَاءَةِ الْنُصُوصِ تَقْتَضِي مِنَ الْبَاحِث الْمُتَجَرِّد الْنَزِيه الْنَافِي لِهَذِهِ الْدَّعْوَى أَوْ الْمُعَارِضِ الْمُثْبِت لِذَلِكَ، أَلاَّ يُهْمِلَ الْمُتَجَرِّد الْنَزِيه الْنَافِي لِهَذِهِ الْدَّعْوَى أَوْ الْمُعَارِضِ الْمُثْبِت لِذَلِكَ، أَلاَّ يُهْمِلَ فِي بَعْثِهِ التَّرْكِيزِ عَلَى النِّقَاطِ الْتَالِيَة وَالَّتِي تُصَحِّحُ مَسَار خَرِيطَة الْطَّرِيق:

(أ) يَتأَكَّدُ مِنْ بَابِ تَحْرِيرِ مَحَلِّ الْنِّزَاعِ: تَعْرِيف (الْجِسْمِ!) فِي الإصْطِلاَحِ تَعْرِيفُ (الْجِسْمِيَّةِ!) الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ تَعْرِيفًا جَامِعًا مَانِعًا، وَمِنْ ثَمَّةَ تَحْدِيدُ مَعَانِي (الْجِسْمِيَّةِ!) الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ الْعُقَلاَءِ وَحَتَّى عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة نَفْسهُ...

(ب) اسْتِقْرَاءُ كَلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الَّذِي قَالَهُ بِفَمِهِ وَزَبَرَهُ بِقَلَمِهِ، حَوْلَ: (الجُسْمِيَّة!) وَمَعَانِيهَا وَلَوَازِمِهَا، وَبِالْتَّالِي تَحْرِيرُ صُورَة وَاضِحَة لِمَعْنَى التَّجْسِيمِ وَالتَّرْكِيبِ الْمُثْبَت أَوْ الْمَنْفِي عَنِ الله عِنْدَ هَذَا الْرَّجُلِ؟! وَلاَ يُكْتَفَى هَهُنَا بِالاَنْجِرَارِ وَرَاء الأَلْفَاظ وَالمُصْطلَحَات الَّتِي يَلُوكُهَا ابْن تَيْمِيَّة بِمَعْزَلِ عَمَّا تَحْمِلُهُ بِالاَنْجِرَارِ وَرَاء الأَلْفَاظ وَالمُصْطلَحَات الَّتِي يَلُوكُهَا ابْن تَيْمِيَّة بِمَعْزَلِ عَمَّا تَحْمِلُهُ فِي طَيَّاتِهَا مِنْ مَعَانٍ وَتَفْسِيرَاتٍ حَاصَّة بِهِ؟! وَمِنَ الْقَلْبِ لِلْحَقَائِقِ مُحَاوِلَة فَهْمِ فِي طَيَّاتِهَا مِنْ مَعَانٍ وَتَفْسِيرَاتٍ حَاصَّة وَكَأَنَّهَا عَلَى ذَاتِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ عِنْدَ مُصْطلَحَاتِ هَذَا الرَّجُل الخَاصَّةِ وَكَأَنَّهَا عَلَى ذَاتِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُحَرَّد الإِشْتِرَاكُ اللَّفْظِي فِي الإسْتِعْمَالِ مِنْ دُونِ غَوْصٍ فِي الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُحَرَّد الإِشْتِرَاكُ اللَّفْظِي فِي الإسْتِعْمَالِ مِنْ دُونِ غَوْصٍ فِي الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُحَرَّد الإِشْتِرَاكُ اللَّفْظِي فِي الإِسْتِعْمَالِ مِنْ دُونِ غَوْصٍ فِي الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُحَرَّد الإِشْتِرَاكُ اللَّهُ ظِي فِي الإِسْتِعْمَالِ مِنْ دُونِ غَوْصٍ فِي الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُحَرَّد الإِشْتِرَاكُ المُمَاذِي المُمَادِة عَنْدَهُ هُوَ بِالذَّاتِ؟!، فَالْعِبْرَة بِالْمَعَانِي لاَ الْمَبَانِي؟!...

(ج) عَرْضُ نَتَائِج الإِسْتِقْرَاءِ عَلَى الْمِيزَانِ الْعِلْمِي وَالْأُصُولِ الْعَقَدِيَّة...وَمِنْ ثَمَّ الْخُلُوصِ إِلَى الْنَتَائِج:

هَلْ يُشْبِتُ ابْن تَيْمِيَّة (الْخُدُودِ!) وَ(الْنِهَايَاتِ!) لله؟!، أَمْ لاَ؟!...هَلْ يُشْبِتُ ابْن تَيْمِيَّة أَنَّ رَبَّهُ (مَحْدُودُ!) مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ وَأَنَّ (حَدَّهُ!) -جَلَّ وَعَزَّ مِنَ الْمِهَاتِ وَأَنَّ (حَدَّهُ!) -جَلَّ وَعَزَّ مِنَ

(جَانِبه!) (التَّحْتَانِي!) - تَعَالَى - هُو: الْصَّفْحَة الْعُلْيَا لِلْعَالَمِ؟!، أَمْ لاَ؟!... هَلْ يُشْبِتُ ابْن تَيْمِيَّة أَنَّ الْإِسْتِوَاءَ عَلَى الْعُرْشِ بِمَعْنَى: (الجُّلُوس!) وَ(الْإِسْتِقْرَارِ!) وَ(الْقُعُودِ!) بِ: (مُمَاسَّةٍ!) وَ(مُلاَصَقَةٍ!) لِلْعَرْشِ؟!، أَمْ لاَ؟!... هَلْ يُشْبِتُ ابْن تَيْمِيَّة: الْيَد والْسَّاق وَالْوَحْه وَ... اللهِ عَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى مَعَانِي: (الجُّوَارِحِ!) وَ(الْأَعْضَاءِ!) وَ(الْأَدُوَاتِ!)؟!، أَمْ لاَ؟!... هَلْ يَعْتَقِدُ ابْن تَيْمِيَّة أَلْ مَعْدُورِ عَقْلاً فِي أَنْ (يَمُسَّ!) الله (النَّجَاسَاتِ!)؟!، أَمْ لاَ؟!... هَلْ يَعْتَقِدُ ابْن يَعْتَقِدُ ابْن يَعْتَقِدُ ابْن تَيْمِيَّة أَنَّ الله عَظِيم (الْحُحْم!) وَ(الْمَسَاحَةِ!) وَمُتَرَامِي (الْأَطْرَافِ!) وَ(الْأَبْعَادِ!) بِعَيْثُ تَكُون الْإِشَارَة الْحِسِّيَّة إِلَى الْيَدِ مِنْهُ غَيْر الْإِشَارَة إِلَى الْيَدِ مِنْهُ عَيْر الْإِشَارَة إِلَى الْيَدِ مِنْهُ غَيْر الْإِشَارَة إِلَى الْيَدِ مِنْهُ غَيْر الْإِشَارَة إِلَى الْيَدِ مِنْهُ عَيْر الْإِشَارَة الْمِنْ الْسَاتِقِ؟!، أَمْ لاَ؟!...الح؟!. هَكَذَا يَكُون الْبَحْث الْعِلْمِي وَدُونَهُ حَرْط الْقَتَادِ...

رَابِعًا: اسْتِقْرَاء مُطَوَّلاً تِ ابْن تَيْمِيَّة فِي الْعَقِيدةِ وَخَاصَّة مِنْهَا: "بَيَانُ تَلْبِيس الْجَهْمِيَّة فِي الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ الرَّازِي الْجَهْمِيَّة فِي الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ الرَّازِي فِي التَّأْسْيسِ لِتَقْدِيسِ البَارِي عَنِ الجِسْمِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ، أَقُول: اسْتِقْرَاء مِثْل هَذِهِ لِيَ التَّأْسْيسِ لِتَقْدِيسِ البَارِي عَنِ الجِسْمِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ، أَقُول: اسْتِقْرَاء مِثْل هَذِهِ المُطَوَّلاَتِ قَضِيَّةٌ حَتْمِيَّةٌ فِي اسْتِجْلاَءِ حَقِيقَة مَذْهَبِ هَذَا الْرَّجُل، فَفِي هَذِهِ المُطَوَّلاَتِ قَضِيَّةٌ حَتْمِيَّة العَنَانَ لِقَلَمِهِ وَأَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَته الْمُطَوَّلاَتِ أَرْخَى ابْن تَيْمِيَّة العَنَانَ لِقَلَمِهِ وَأَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَته وَإِرْسَاءِ دَعَائِمِهَا وَذَلِكَ بِالرَّدِّ عَلَى حُجُحِ مُخَالِفِيهِ بِإِسْهَابٍ لاَ اقْتِضَابٍ، حَتَّى وَإِرْسَاءِ دَعَائِمِهَا وَذَلِكَ بِالرَّدِ عَلَى حُجُحِ مُخَالِفِيهِ بِإِسْهَابٍ لاَ اقْتِضَابٍ، حَتَّى جَعْدَهُ فَيْ أَعْدَهُ وَلَوْمَ الرَّدِّ عَلَى جُزْئِيَّةٍ فِي كَلاَم حُصُومِهِ فَعْظُمُ مَنْ طَالَعْتُ لَهُ -وَلاَ أَرْعُم فَضَالاً عَنْ (شُبْهَةٍ!) أَصْلِيَّةٍ؟!...ولِلاَّ سَفِ فَمُعْظَم مَنْ طَالَعْتُ لَهُ -وَلاَ أَرْعُم أَنْ طَالَعْت الْكُل - مِمَّنْ يُبَرِّأُ هَذَا الرَّجُل مِنْ تُهْمَةِ الْتَجْسِيمِ، لاَ يُعَرِّحُ أَصْلاً

عَلَى مَا سَوَّدَهُ ابْن تَيْمِيَّة فِي تَوَالِيفِهِ الْمُهِمَّةِ هَذِهِ؟!...وَهَذِهِ كَبْوَة مَنْهَجِيَّة عَلَى مُسْتَوَى مِحْوَرِ الإِسْتِقْرَاءِ وَالْتَتَبُّعِ قَدْ تُنْتِجُ قَلْبًا لِلْحَقَائِقِ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْشَيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ...

خَامِسًا: مَنْ سَلَّمَ مِنَ الْبَاحِثِينَ لِلْشَّيْخِ الْبُوطِي حُكْمه بِنَفْي الْتَّجْسِيمِ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّة بِلاَ تَمْحِيصِ وَلاَ تَنْقِيبٍ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى يَلْزَمهُ الْتَسْلِيم لِخُصُومِ ابْن تَيْمِيَّة حُكْمهم عَلَيْهِ بِالْتَّجْسِيمِ لِأَنَّهُم مِنْ الأَئِمَّة الْكِبَارِ الَّذِينَ عَاصَرُوهُ وَنَاظَرُوهُ وَسَبَرُوا غَوْر عَقِيدَته عَنْ تَوَاصِلِ وَقُرْبٍ كَالْعَلاَّمَة الْتَقِي الْسُبْكِي وَالْعَلاَّمَة الْبَدْرِ بْنِ جَمَاعَة وَالإِمَامِ الْقَاضِي ابْنِ الْزَّمَلْكَانِي وَالْعَلاَّمَة ابْنِ جَهْبَل وَغَيْرِهُم كَثِيرِ؟!...فَمَاذَا سَنَفْعَلُ بِشَهَادَتِهِم وَرُدُودِهِم الْعِلْمِيَّةِ عَلَى الْرَّجُل؟!...وَمَاذَا سَنَفْعَلُ بِطَوَامِ الْتَّجْسِيمِ الَّتِي بَعْثَرَهَا هَذَا الْرَّجُل فِي شَتَّى تَوَالِيفِهِ؟!...مَا هُوَ الْمَطْلُوب؟!...أَنْ نُغْمِضَ أَعْيُننَا لِأَجْل سَوَادِ عُيُونِ هَذَا الْمُشَيَّخ عَلَى الإِسْلاَمِ وَبِالْتَّالِي الْرُّجُوعِ إِلَى مَخَازِي الْتَّجْسِيمِ وَالْوَتَنِيَّة بِاسْمِ الْرُّجُوع إِلَى الْعَقِيدَة (الْسَّلَفِيَّةِ!)؟!...أَمْ نَغُض الْطَّرْف جُّاهَ هَذِهِ الْكَوَارِث وَالْفِتَنِ الَّتِي تُشَاعُ وَتُذَاعُ فِي شَتَّى الْبِقَاعِ وَالْأَصْقَاعِ بِسَبَبِهِ هُوَ؟!...أَمْ نَدُسَّهَا فِي الْتُتَرَابِ؟!...إِذًا: فَلاَ مَنَاصَ فِي إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِ الْبَاطِلِ مِنْ تَمْحِيص الْخَبِيث مِنَ الْطَيِّب...

سَادِسًا: قَالَ الْشَّيْخِ مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَانِ الْبُوطِي: ((وَيُقَابِلُ الْتَّعْطِيلِ فِي هَذَا الْبَاب: الْتَّحْسِيم أَوْ الْتَشْبِيه، وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الآيَات عَلَى ظَاهِرِهَا، وَيُفْهَمَ مِنْهَا الْمَأْلُوف فِي حَيَاةِ الْمَحْلُوقِينَ وَالْمُحْدَثِينَ؛ فَيْفْهَمَ مِنَ الْيَدِ،

الْجَارِحَة الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ فِينَا، وَيَفْهُمَ مِنَ الْإِسْتِوَاءِ مَعْنَاهُ الْمُتَمَثِّلَ فِي جُلُوسِ أَحَدِنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ أَوْ سَرِيرِهِ، وَيَفْهُمَ مِنَ الْمَجِيءِ الْحَرَكَة الَّتِي جُلُوسِ أَحَدِنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ أَوْ سَرِيرِهِ، وَيَفْهُمَ مِنَ الْمَجِيءِ الْحَرَكَة الَّتِي تَتَخَطَّى حَيِّراً إِلَى غَيْرِهِ. وَهَكَذَ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ فَهْم هَذِهِ الآيَاتِ عَلَى هَذَا النَّحُو يُكُلِّفُ صَاحِبهُ تَأْوِيل الآيَاتِ الْأُخْرَى الْدَّالَةِ عَلَى تَنْزِيهِ اللهِ عَنِ الْشَّبِيهِ اللهِ عَنِ الْشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ، دَلاَلة مُحْكَمَة قَطْعِيَّة، بِنَوْعٍ مِنَ الْتَأْوِيلِ، لِيُوفِّقَ بِذَلِكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَالنَّظِيرِ، دَلاَلة مُحْكَمَة قَطْعِيَّة، بِنَوْعٍ مِنَ الْتَأْوِيلِ، لِيُوفِقَ بِذَلِكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّا اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهِ عَنِ الْشَاطِحِي وَالنَّشِيهِ وَالنَّخِيمِ اللَّذَيْنِ أَخْوَقَهُمَا بِذَاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرَّاءِ فَهُمه الْسَطْحِي لِتِلْكَ الآيَاتِ الْأُخْرَى))(1).

إِذًا؛ فَالْشَّيْخِ الْبُوطِي مُقِرٌّ بِأَنَّ حَمْلِ الْطَّوَاهِرِ الْمُوهِمَة لِلْتَّشْبِيهِ عَلَى حَقِيقَتهَا اللُّغَويَّة الْمُقَابِلَةِ لِلْمَجَازِ، هُوَ هُوَ: التَّجْسِيم وَالتَّشْبِيه، فَمَنْ أَتْبَتَ (الجُارِحَة!) للهِ وَفَسَّرَ الإسْتِوَاء بِ: (الجُلُوس!) وَحَمَل الْنُنُول عَلَى (الْحَرَكَةِ!) وَالإِنْتِقَالِ فِي (الْأَحْيَازِ!) فَهُوَ بِنَصِّ الْشَّيْخِ الْبُوطِي: (مُحَسِّمٌ!) وَ(مُشَبِّهُ!)؟!...وَلَكِنْ: هَذِهِ الْعَقَائِد الْبَاطِلَة هِيَ هِيَ عَقَائِدُ ابْن تَيْمِيَّة كَمَا هُوَ مُسْتَفِيضٌ فِي تَوَالِيفِهِ ؟ ! . . . إِذًا: فَلاَ يَجِقُ لِلْبَاحِث عَنِ الْحُقِّ الْمُؤَهَّلِ لِلْتَنْقِيبِ الْتَّحَجُّجَ بِكَلاَمِ الْشَيْخ الْبُوطِي وَلاَ غَيْرهُ فِي مُحَاوَلَةِ رَفْعِ عَارِ (الْتَجْسيِمِ!) عَنِ ابْن تَيْمِيَّة، فَالْشَّيْخ الْبُوطِي نَفْسهُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مُعْتَقِد هَذِهِ الْشَّنَاعَاتِ: مُجَسِّمٌ بلاً مَثْنَوِيَّةٍ؟!...فَمَنْ سَلَّمَ لِلْشَّيْخِ الْبُوطِي بِأَنَّ ابْنِ تَيْمِيَّة لَيْسَ مُجَسِّمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْشَّيْخِ الْبُوطِي أَيْضًا بِأَنَّ إِتْبَات (الجُارِحَة) وَ(الجُلُوس!) و(الْتُقْلَة!) وَ...فِي حَقِّهِ تَعَالَى (بَحْسِيمُ!) شَنِيعٌ وَ(تَشْبِيهُ!) فَظِيعٌ؟!...فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَئِذٍ لِلْبَاحِث الْمُتَحَجِّج بِاتِّبَاع الْشَيْخ الْبُوطِي مِنْ شِبْهِ خَيْطٍ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لِيَتَشَبَّتَ بِهِ فِي دَعْوَاهُ وَلَيْسَ أَمَامهُ إِلاَّ الْبَحْت بِنَفْسِهِ فِي: هَلْ الْحُرَّانِي فِعْلاً يَقُولُ هِمَذِهِ الْعَقَائِد فِي إِثْبَاتِ الجِسْمِيَّةِ أَمْ لاَ؟!...وَهذَا هُوَ الْمَطْلُوب... وَإِلَيْكَ مِنْ كَلاَمِ الْشَيْخِ الْبُوطِي مَا يَكُون رُبَّمَا أَكْثَرَ غَرَابَة فِي هَذَا الشَّأْن...قَالَ رَحِمَهُ الله بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ: ((هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ بَعْضًا مِنْ مُتَطَرِّفِي الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرهم، ظَهَرُوا فِيمَا بَعْدُ، فَخَالَفُوا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أُصُولَ مُتَطَرِّفِي الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرهم، ظَهَرُوا فِيمَا بَعْدُ، فَخَالَفُوا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أُصُولَ مَنْهُم فَي الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرهم، ظَهَرُوا فِيمَا بَعْدُ، فَخَالَفُوا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أُصُولَ مَنْهُم وَخَرَجُوا عَنْ إِجْمَاعٍ جَمْهُرَة الْمُسْلِمِينَ أَهْلِ الْسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لاَ مَنْهُم فِي آيَاتِ الْصَعْفِ أَنَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي الْعَدَاءَ، وَسَمُوا إِلَيْهِ آرَاء لَمْ يَقُلْهَا وَاحْتَرَعُوا عَلَى لِسَانِهِ أَقَاوِيل ثَبُتَ فِي كُتُبِهِ الْقُوْل وَسَبُوا إِلَيْهِ آرَاء لَمْ يَقُلْهَا وَاحْتَرَعُوا عَلَى لِسَانِهِ أَقَاوِيل ثَبُتَ فِي كُتُبِهِ الْقَوْل وَنَسَبُوا إِلَيْهِ آرَاء لَمْ يَقُلْهَا وَاحْتَرَعُوا عَلَى لِسَانِهِ أَقَاوِيل ثَبُتَ فِي كُتُبِهِ الْقُول وَسَبُوا إِلَيْهِ آرَاء لَمْ يَقُلْهَا وَاحْتَرَعُوا عَلَى لِسَانِهِ أَقَاوِيل ثَبُتَ فِي كُتُبِهِ الْقُول بِنَقِيضِهَا، كَالَّذِي ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ آيَاتِ الْصِّفَاتِ فِي كِتَابِهِ: "الْإِبَانَة"، وَسَمَّوا أَنْفُسَهُم تَرُويِكِا لِشُبُهَاتِهِم وَحَشُويَة هم بِ: "الْسَلَفِيَّة".

وَحَيْر مَنْ كَتَبَ فِي الْرَّدِّ عَلَيْهِم وَالْدِّفَاعِ عَنِ الْإِمَامِ الْأَشْعَرِي؛ ابْن عَسَاكِر رَحْمَهُ الله وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: "تَبْيِين كَذِب الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَى الْإِمَامِ الْأَشْعَرِي". وَمِنْ أَفْضَلِ مَا ظَهَرَ أُخِيراً فِي الْمَوْضُوعِ نَفْسه كِتَاب: "بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِي". وَمِنْ أَفْضَلِ مَا ظَهَرَ أُخِيراً فِي الْمَوْضُوعِ نَفْسه كِتَاب: "بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِين" فَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ أَخْرَجَهُ مُؤَلِّفهُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى فِي مُجَلَّدَيْن) (2)؟!...

إِذًا، فَالشَّيْخِ الْبُوطِي مُلِمُّ أَتَمَّ الْإِلْمَامِ بِكِتَابِ الْشَّيْخِ الْعَلاَّمَة مُحَمَّد بن الْعَرْبِي بن الْتَبَّانِي الْسَطِيفِي الْجُزَائِرِي "بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ مِنْ عَقَائِدِ الْمُخَالِفِينَ" فِي الْرَّدِّ بن الْتَبَانِي الْسَطِيفِي الْجُزَائِرِي "بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ مِنْ عَقَائِدِ الْمُخَالِفِينَ" فِي الْرَّدِّ عَلَى كَوَارِثِ ابْن تَيْمِيَّة وَصَحْبِهِ فِي تَقْرِيرِ بِدَع: (الْتَجْسِيم!) وَلَاتَّخْفِير!)؟!...بَلْ وإِنَّ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فِي نَظرِ الْشَيْخِ الْبُوطِي مِنْ أَجَلِّ وَ(الْتَكْفِير!)؟!...بَلْ وإِنَّ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فِي نَظرِ الْشَيْخِ الْبُوطِي مِنْ أَجَلِّ

الْتَوَالِيفِ فِي الْرَّدِّ عَلَى بِدْعَةِ (الْتَجْسِيمِ!)؟!...هَذَا وَقَدْ نَاقَشَ الْعَلاَّمَة فِي كَتَابِهِ الْمَذْكُورِ ابْن تَيْمِيَّة وَأَثْبَتَ مِنْ كُتُبِهِ أَنَّهُ مِنْ الْقَائِلِينَ بِ: (الجُهةِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْخِهُوبِ!) وَزَالْمُعْرُوفَة عِنْدَ ((مُتَطَرِّفِي الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرهم)) عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ الْشَيْخِ الْبُوطِي؟!...

وَنُتَحِفُ فِي هَذَا الْصَّدَد الْقَارِئِ الْكَرِيم بِفَذْلَكَةٍ مِنْ نَفْسِ الْكِتَابِ الَّذِي فَضَّلَهُ الْشَيْخِ الْبُوطِي تَفْضِيلاً كَمَا مَرَّ مَعَكَ مِنْ كَلاَمِهِ...قَالَ الْعَلاَّمَة ابْن فَضَّلَهُ الْشَيْخِ الْبُوطِي تَفْضِيلاً كَمَا مَرَّ مَعَكَ مِنْ كَلاَمِهِ...قَالَ الْعَلاَّمَة ابْن الْتَبَانِي هُنَاكَ: ((تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ أُمَّهَات عَقِيدَتِهِ [مُؤسِّس البِدْعَة الله سُبْحَانَهُ الله سُبْحَانَهُ الله سُبْحَانَهُ الله سُبْحَانَهُ وَعَمَد بْن عَبْد الوَهَّابِ] مُنْحَصِرَةُ فِي أَرْبَعٍ: تَشْبِيه الله سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى بِخَلْقِهِ!، وَعَدْم تَوْقِيرِهِ النَّبِي صَلَّى الله وَتَعَالَى بِخَلْقِهِ!، وَتَوْحِيد الْأُلُوهِيَّةِ وَالْرُّبُوبِيَّةِ!، وَعَدَم تَوْقِيرِهِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!، وَتَكْفِيرِهِ الْمُسْلِمِينَ!.

وَأَنَّهُ مُقَلِّدٌ فِيهَا كُلّهَا: أَحْمَد بْن تَيْمِيّة!، وَهَذَا مُقَلّدٌ فِي الأُوْلَى: الْكَرَّامِيّة وَمُجَسّمَة الْحَنَابِلَة!، وَمُقْتَدٍ بِهِمَا وَبِالْحُرُورِيِّينَ فِي الْرَّابِعَةِ!، وَمُغْتَرِعُ تَوْحِيد وَمُجَسّمة الْحَنَابِلَة!، وَمُقْتَدٍ بِهِمَا وَبِالْحُرُورِيِّينَ فِي الْرَّابِعَةِ!، وَمُغْتَرِعُ تَوْحِيد اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ!، وَتَكْفِيره الْمُسْلِمِينَ.!

وَقَدْ فَرَّقَ ابْن تَيْمِيَّة تَكْفِيره المُسْلِمِينَ فِي كُتُبِهِ تَلْبِيسًا وَتَحْتَ سِتَارِ: الْكِتَابِ!، وَالسُّنَة!، وَالأَئِمَّة..: الْمُزَيَّفِ!، وَهَذَا للكِتَابِ!، وَالسُّنَة! وَالسُّنَة! وَالسُّنَة! وَالسُّنَة! وَهَذَا صَرَّحَ بِتَكْفِيرِهِم وَجَعَلَ رَأْيَ ابْن تَيْمِيَّة: أَصْلاً بَنَى عَلَيْهِ رَسَائِلهُ الْمُؤَلَّفَةِ فِي النَّوْحِيدِ!))(3)، فَانْظُر مَاذَا تَرَى؟!...

سَابِعًا: فَإِنْ قُلْتَ: عَلَى أَيِّ قِرَاءَةٍ يَتَخَرَّج كَلاَم الْشَّيْخِ الْبُوطِي؟!...فَيُقَالُ: اللهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ...نَعْم؛ هُنَاكَ عِدَّة احْتِمَالاَت وَلَكِنَّهَا وَاللهُ أَعْلَم بَعِيدَة: كَعَدَمِ اطِّلاَعِ الْشَّيْخِ الْبُوطِي عَلَى مَواضِع (الْتَّجِسِيم!) فِي كَلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة؟!...أَوْ اعْتِقَاد بِأَنَّهُ تَابَ وَأَنَابَ مِنْ هَذِهِ الْعَقَائِد؟!...أَوْ رُبَّمَا اسْتِشْعَار مَا يُظَنُّ بِأَنَّهُ مِنْ أَوْجُهِ التَّضَارُبِ فِي أَقْوَالِ الْرَّجُل فَيُقَدِّمُ تَحْسِين الظَّنِّ؟!...أَوْ؟!...وَلَيْسَ مِثْلِ الْشَّيْخِ الْبُوطِي مَنْ يُدَاهِنُ عَلَى حِسَابِ دِينِهِ كَمَا يَدَّعِي الْبَعْض فَقَدْ كَانَ الْرَّجُل يُجَاهِرُ بِالْتَّحْذِيرِ مِنْ الْبِدْعَةِ الْوَهَّابِيَّةِ بِلاَ هَوَادَةٍ وَقَدْ لاَقَى فِي سَبِيلِ مَوْقِفه الْصَّارِمِ هَذَا مَا نَسْأَلُ الله أَنْ يُجَازِيهِ عَلَيْهِ خَيْرَ جَزَاءٍ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ... خُسِبُهُ كَذَلِكَ وَاللهُ حَسِيبُهُ...عَلَى كُلِّ لَيْسَت هَذِهِ الْجُزْئِيَّة بِالْذَّاتِ مَوْضُوع الْمَنْشُورِ...فَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَكَانٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَنَّ الإِتِّكَاءَ عَلَى كَلاَمِ الْشَّيْخِ الْبُوطِي فِي مُحَاوَلَةِ تَبْرِئَةِ ابْنِ تَيْمِيَّة مِنْ عَقَائِد (الْتَّجْسِيم!) مِنْ دُونِ تَمِحيصِ لاَ يَنْفَعُ في شكيءٍ...

وَالْعِلْمِ عِنْدَ الله وَحْدَهُ لاَ رَبَّ سِوَاه وَلاَ مَعْبُودَ إِلاَّ إِيَّاه...

<sup>(1)</sup> الْسَّلَفِيَّةُ مَرْحَلَةٌ زَمَنِيَّةٌ مُبَارَكَةٌ لاَ مَذْهَبٌ إِسْلاَمِيُّ لِلْدُّكْتُور مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان الْبُوطِي (ص:114)، دَار الْفِكْر-دِمَشْق، الْطَّبْعَة الْرَّابِعَة عَشْرَة: 1431هـ- الْبُوطِي (ص:2010م.

- (2) الْمَذَاهِبُ الْتَّوْحِيدِيَّة وَالْفَلْسَفَاتُ الْمُعَاصِرة لِلْدُّكْتُور مُحَمَّد سَعِيد رَمَضَان الْبُوطِي (ص:123-124)، دَار الْفِكْر-دِمَشْق.
- (3) بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ مِنْ عَقَائِدِ الْمُحَالِفِينَ (209/2) لِلْعلاَّمَة الْمُحَدِّث الْمُؤرِّخ الْمُؤرِّخ الْمُؤرِّخ الْمُؤرِّخ الْمُؤرِّي الْتَسَابَة مُحَمَّد الْعَرْبِي بن الْتَبَّانِي الْحُسَنِي الْسَّطِيفِي الْجُزَائِرِي ثُمَّ الْمَكِّي (1315هـ 1390هـ)، دَارُ الْمُصْطَفَى لِلْطَّبْعِ وَالنَّشْرِ وَالْتَوْزِيعِ، الْطَّبْعَة الأُوْلَى: 1427هـ 2007م.

حَالُ كِتَابِ "الرَّدِ الْوَافِر" لِابْنِ نَاصِر الدِّمَشْقِي فِي الدِّفَاعِ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةً قَالَ الْشَيْخِ الْعَلاَّمَة مُحَمَّد بْنِ الْعَرْبِي بِنِ الْتَبَّانِي الْحَسَنِي الْسَّطِيفِي الْجُزَائِرِي قَالَ الْشَيْخِ الْعَلاَّمَة مُحَمَّد بْنِ الْعَرْبِي بِنِ الْتَبَّانِي الْحُسَنِي الْسَّطِيفِي الْجُزَائِرِي وَالْمُ الْعَرْبِي الْعَرْبِي الْعَرْبِي اللَّهِ الْوَافِر لِابْنِ نَاصِر الدِّين لَيْسَ (1315هـ-1390هـ) تَحْتَ فَصْل: "الرَّد الْوَافِر لِابْنِ نَاصِر الدِّين لَيْسَ بِردِّ فضلاً عن بِردِّ وَهُو بَاطِلٌ بِأَرْبَعَةِ عَشْرَ وَجُهًا" مَا نَصَّهُ: ((قُلْتُ: ليسَ بِردِّ فضلاً عن كَوْنِهِ وَافِراً وهو بَاطِلٌ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ وَجُهًا:

الأَوَّل: خُلُوِّهِ مِنَ الرُّكْنَيْنِ الأَهَمَّيْنِ، وهُما: المَرْدُود عَلَيهِ ومَوضُوعِ الرَّد، والتَّسمِية واسم الرَّادِ لا يُفِيدَانِ شَيئًا.

الثّانِي: تَرَكُهُ للرُّكْنَيْنِ الأَهَمَّيْنِ يدُلُّ على أَنَّهُ لَيْسَ بِعَالِمِ ولا يَعرِفُ مَعنَى الرَّد. الثَّالَث: سَرْدُهُ فِي صَدْرِهِ طَبَقَات المُعَدِّلِينَ والمُجَرِّحِينَ منَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ إلى النَّالَث: سَرْدُهُ فِي صَدْرِهِ طَبَقَات المُعَدِّلِينَ والمُجَرِّحِينَ منَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ إلى النَّامِي التي هي خَارِجَة عن مَوضُوعِ كِتَابِهِ يدُلُّ على ذَلِكَ.

الرّابع: إطْرَاؤُهُ للذَّهَبِي بقولهِ: إمام الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ والمُعْتَمَد عَليهِ في المَدْحِ والقَّدْحِ، وأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بالتَّفْرِيعِ والتَّأْصِيلِ فَقِيهًا في النَّظَريَاتِ لَهُ دُرْبَة عِلَى والقَّدْعِ، وأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بالتَّفْرِيعِ والتَّأْصِيلِ فَقِيهًا في النَّظَريَاتِ لَهُ دُرْبَة عِلَى اللَّئِمَّة وأَربَابِ المَقَالاَتِ، خَارِجٌ أيضًا عن مَوضُوعِ كِتَابِهِ دَالُّ عَلَى عَبَاوِيهِ.

وقد صَدَقَ في إِمَامَة الذَّهَبِي ولكِنَّهَا في أَحَد الشِّقَيْنِ: الجَرح، وما كَانَ الذَّهبِي يَعرِفُ الفُرُوع ولا الأُصُول فضلاً عَن كَونِهِ عَالِمًا بالتَّفْرِيعِ والتَّأْصِيلِ، وما كَانَ يَعْرِفُ مُطْلَقَ النَّظَرِيَّاتِ فَضلاً عن كَونِهِ فَقيهًا فِيهَا، وما كَانَ لَهُ دُرْبَة عِن كَونِهِ فَقيهًا فِيهَا، وما كَانَ لَهُ دُرْبَة عِنهُ أَمَامَهِ الْمَطَّلَبِي، فَضلاً عن درْبَتِهِ بِمَذَاهبِ الأَئِشَة الآخرِينَ، فضلاً عن درْبَتِهِ بِمَقَالاتِ أَصْحَابِ المَقَالاتِ.

الْخَامس: إِنْ وَقَفَ على مَا قَالَهُ ابن الوَردِي والتَّاجِ السَّبكي وغيرهما في النَّهَيِي مِن أَنَّهُ طَعَنَ في المُعَاصِرِينَ لهُ والسَّابِقِينَ عَلَيهِ مِنْ فُحُولِ علمَاء الإسلام لِلهَوَى والمُخَالَفَة في الرَّأيِ فَمَدْحهُ لَهُ تَعَصُّبُ مَمْقُوتُ بَاطِلُ، وإِن لَمْ يَقف عَلَيْهِ فَمَدْحهُ لَهُ مَبْنِيُّ عَلَى جَهْلِ مُرَكَّبٍ وكلاهُمَا مُصِيبَة.

السّادِس: هذا العَدَد الذي زَعَمَ أنّهُم مَدَحُوا ابن تَيمِيَّة وسَمَّوْهُ شيخ الإسلام مُفْتَعَلُّ مِنَ المُفْتَتَنِينَ بِهِ.

السَّابع: لَو صَحَّ عَنهم كُلُّهم أَنُّهم مَدَحُوهُ وسَمَّوْهُ بذلكَ لاَ يُجْدِيهِ شَيْئًا لأَنَّهُ تَحْلِيَةُ، والتَّحْلِيَةُ لاَ تَكُونُ إلاَّ بَعْدَ التَّحْلِيَةِ، فَيُحْمَلُ إِطْرَاؤُهُم لهُ على أَوَّل أَمره لَمَّا كَانَ مُتَسَتِّراً بالسَّلَفِ مُتَظاهِراً بالتَّنسُّكِ والعِفَّةِ، ولَمَّا انكَشَفَ حَالهُ رَجَعَ بعضٌ مِمَّن كَانَ أَطْرَاهُ، فَذَمَّهُ كَابِنِ الزَّمَلْكَانِي وأَبِي حَيَّان، ولا يُجِدِي ابن نَاصِرٍ شيئًا لأنَّهُ لاَ يُلاَقِي مَوَضُوعَ كِتَابِهِ، فكَانَ عَلَيهِ أَن يَذَكُرَ كَلاَم المَرْدُودِ عَلَيهِ الَّذِي كَفَّرَ به العُلَمَاء الَّذِينَ سَمَّوْهُ شَيخَ الإسلاَم، وَ يُحَلِّلُهُ تَحْلِيلاً عِلْمِيَّا يُظْهِر بِهِ فَسَادَهُ للأُلْبَّاء، ثُمَّ بعدَ ذَلِكَ يَسرُد العُلَمَاءِ الَّذِينَ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ. أُمَّا صَنِيعهُ هَذا فَهُوَ دَالُّ عَلَى جَهْلِهِ مُفيدٌ للمُكَفِّرِ لابن تَيمِيَّة ولِمَن على رَأْيِهِ فِيهِ، غَيرَ مُفِيدٍ للَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ ويَفْهَمُونَ مَعنَى الرَّدِّ، لأنَّهُ مَا زَادَ على أن قَالَ لَهُم: الَّذِينَ كَفَّرَهُم فُلاَن لِتَسْمِيَتهم ابن تَيمِيَّة شَيخ الإسلام هُم فُلان وفُلاَن إلى آخِرهم، فَتَحَقَّقَ بهذا أَنَّ كِتَابَهُ مَحْشُوٌّ بِشَييْئَيْنِ: طَبَقَات المُعَدِّلِين والمُجَرِّحِينَ، وأسماء الَّذِينَ مَدَحُوا ابن تَيمِيَّة ولا رَدَّ فِيهِ أَصْلاً فالرَّدُّ فِي وادٍ وهو في وَادٍ آَخَر.

التَّامِن: مِمَّا هو مُفْتَعَلَّ قَطْعًا مِنَ المُفْتَتَنِينَ بالحَرَّانِي إِدْ خَالهُ الإَمَام ابن دَقِيق العَيد في المُثْنِينَ علَيْهِ، وَ هُو بَاطِلٌ بِوَجْهَيْنِ:

الأَوَّل: ابن دَقِيق العيد توفِيَ سنة ثلاَث وسبعمَائة، وابن تَيمِيَّة إِنَّمَا دَخَلَ مصر سنة خَمس وسبعمَائة.

الثَّانِي: الكلام الّذي زَعَمَ المُفْتعِل مَدح ابن دقيق العيد به ابن تَيمِيَّة، بَعضهُ مُؤدَّاهُ الكُفر وبَعضهُ أَقربَ إلى ذمِّ ابن تَيْمِيَّة مِن مَدْحِهِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مُنْتَهَى مُؤدَّاهُ الكُفر وبَعضهُ أقربَ إلى ذمِّ ابن تَيْمِيَّة مِن مَدْحِهِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مُنْتَهَى غَبَاوَة المُفتَعِل، وهَا هو: (مَا كُنتُ أَظُنُّ أَنَّ الله تَعَالى بَقيَ يَخْلُقُ مِثْلَكَ)، عَبَاوَة المُفتَعِل، وهَا هو: (مَا كُنتُ أَظُنُّ أَنَّ الله تَعَالى بَقيَ يَخْلُقُ مِثْلَكَ)، ورَكَاكة هذا الكلام فِي المَبْنَى وفسَادهُ فِي المَعنَى يُدْرِكُهُمَا كُل مَن لَهُ إِلْمَامُ بالعِلم.

ولا رَيْبَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَعْجِيزِ القُدْرَةِ الإِلْهَيَّةِ، لأَنَّ مَعْنَاهُ نَفْيَ ظَنّه حَلق الله تعالى مثل فلان، ونَفْي ظَنّه ذلك تعْجِيزُ للقُدْرَةِ الإلْهَيَّةِ، وتَعجِيز القُدرة الإلْهَيَّة كُفْرٌ، فَيَسْتَجِيلُ صُدُور هذا الكَلاَم مِن أَيِّ عَالِم فضلاً عن الإمام ابن دَقيق العيد الذي تَسَنَّمَ فُنُون العلم، وزَعمَ المُفْتَعِل أَيضًا أَنَّ ابن دَقيق العيد سُئِلَ بعد انقضاء المَحلس عن ابن تَيْمِيَّة، فقال: (هو رجُلُ حفظة)، فقيل له: فَهَلاَ تَكَلَّمتَ معه؟، فقال: (هذا رَجُلُ يُحِبُّ الكَلاَم وأَنَا أُحِبُ السُّكُوتَ)، هذا الكلام أقربُ إلى ذَمِّ ابن تَيمِيَّة مِن مَدْحِهِ، لأَنَّ الحفظة معناهُ كثير الحِفظ ولا يلزم مِن كَثرَة حِفظِهِ قوَّة عِلمِهِ وفَهْمِهِ، والَّذِي يُحِبُّ الكَلاَم يَعْلِطُ كَثِيراً ولا بُدّ، والَّذِي يُحِبُّ السُّكُوتَ صَوَابه الكَلاَم يَهْذِر، والمِهْذَارُ يَعْلِطُ كَثِيراً ولا بُدّ، والَّذِي يُحبُّ السُّكُوتَ صَوَابه الكَلاَم يَهْذِر، والمِهْذَارُ يَعْلِطُ كَثِيراً ولا بُدّ، والَّذِي يُحبُّ السُّكُوتَ صَوَابه

أَكثَرُ من خَطئِهِ في العَادَة المُسْتَمِرَّةِ، رَحِمَ الله عَبْداً قال خَيْراً فَغَنِمَ أو سَكَتَ فَسَلِمَ.

وَزَعَمَ أَيضاً أَنَّ ابن دَقيق العيد قال: (لَمَّا اجتمعتُ بابن تَيْمِيَّة رَأَيْتُ رَجُلاً العُلوم كلّها بَينَ عَيْنَيْهِ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ ويَدَعُ مَا يُرِيدُ)، وهذا بَاطِلُ العُلوم كلّها بَينَ عَيْنَيْهِ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ ويَدَعُ مَا يُرِيدُ)، وهذا بَاطِلُ مُستَجِيلٌ صُدُورَهُ من ابن دقيق العيد، فابن تَيْمِيَّة لاَ يَعْرِفُ إلاَّ عِلم الحَدِيثِ على مُحَازَفَتِه فِي الطَّعنِ فِي الأحادِيثِ التي لاَ تُوافِقُ هَوَاهُ وسُوءِ الحَدِيثِ على مُحَازَفَتِه فِي الطَّعنِ فِي الأحادِيثِ التي لاَ تُوافِقُ هَوَاهُ وسُوءِ فَهُمِهِ هَا، وَغَيره من العُلُوم إنَّا هو مُتَهَجِّمُ عَلَيْهِ.

قال التَّاج السُّبْكي في طبَقَاتِهِ في ترجمة ابن دقيق العيد: "إنَّهُ كَانَ لا يَزِيد في القول لِجَمِيعِ النَّاسِ الكَبِيرِ والصَّغِير، الأَميرِ والمَأْمُور، على: (يا إنسان)، مَا عَدا البَاجِي وابن الرِّفعَة، فَإِنَّهُ كَان يَقُول للأَوَّلِ: يا إِمام، وللثّاني: يا فَقيه".

التّاسع: يُكَذّبهُ (وَإِن لَم يَطّلِع على كُتب ابن تَيْمِيَّة) قِيَامَ عُلَمَاء دِمشق عليه مِرَاراً وإِفْحَامهم لَهُ وتَضلِيلهم لَهُ وتَسْجِيل ذَلكَ عَلَيهِ الَّذِي سَارَت بِهِ الرَّكْبَان واشْتَهَرَ اشْتِهَار الغَزَالَة، فَمُحَالٌ جَهْلهُ لَهُ فَهُوَ تَيْمِيُّ قَطْعًا.

الْعَاشِر: يُكَذِّبُهُ أَيضاً مَا سَجَّلَهُ وَ أَثْبَتهُ مِن مَصَائب ابن تَيْمِيَّة تَقِيّ الدِّين الحَصِنِي فِي كِتَابِهِ: "دَفْع شُبَهِ مَن شَبَّهَ وتَمَرَّد ونَسَبَ ذلِكَ إلى السَيِّد الجَلِيلِ الْحِصنِي فِي كِتَابِهِ: "دَفْع شُبَهِ مَن شَبَّهَ وتَمَرَّد ونَسَبَ ذلِكَ إلى السَيِّد الجَلِيلِ الْإِمَامِ أَحمد".

الْحَادِي عَشر: يُكَذّبهُ أَيْضًا كُتُب ابن تَيْمِيَّة التي طُبِعَت الآن، فَمَن جَّرَّدَ عن الْعَاطِفَة وتَحَلَّى بالإِنْصَافِ وَطَالَعَهَا كلّهَا يَجِدُ فِيهَا المَصَائِبَ التي نَسَبَهَا العُلَمَاء إِلَيْهِ.

الثّاني عَشو: المُكفِّر كَفَّرَ ابن تَيْمِيَّة لِمَا اطَّلَعَ عَلَى كَلاَمِهِ وَكَفَّرَ مَن سَمَّاهُ شيخ الإسلام، وابن ناصر الدّين اشْتَعَلَ بالقُشُورِ وأهْمَلَ لُبَابِ المَوْضُوع ورُوحه، ولقد كَانَ الواجب عليهِ أَوَّلاً أَن يَذكُرَ كلام ابن تَيمِيَّة الَّذِي كَفَّرهُ بهِ المُكفِّر، ويُحلِّلهُ تَحليلاً عِلمِيًّا يُبَيِّنُ بِهِ فَسَادَ فَهْمِ المُكفِّرِ لهُ بَيَانًا شَافِيًا وثَانِيًا يُبَيِّن بِهِ فَسَادَ فَهْمِ المُكفِّرِ لهُ بَيَانًا شَافِيًا وثَانِيًا يُبَيِّن بِهِ أَنَّ الَّذين سَمَّوهُ شيخ الإسلام مُحِقُونَ في هذهِ التَّسْمِيَةِ.

الثَّالِث عَشر: المُكَفِّر لابن تَيْمِيَّة ولمن سَمَّاهُ شيخ الإسلام كانَ مَعَ ابن نَاصر الدّين في دِمَشق، تَوَطَّنهَا بَعدَ القَاهِرة، وكانَ كُلَّمَا عُرَضَ عَلَيْهِ كلاَم ابن تَيمِيَّة كَفَّرَهُ بِمَرَّأَى وَمَسْمَع مِن ابن نَاصِرٍ، فَكَانَ الوَاجِبِ عليه للمُدَافَعَةِ عن الحَرَّانِي أَنْ يَذَهَبَ إِلَيْهِ ويُنَاظِرهُ في الكلام الذي كَفَّرَ بِهِ ابن تَيْمِيَّة، حتَّى يُفْحِمهُ ويُبَيِّنَ للنَّاسِ جَهلهُ وتَطَرُّفهُ، وهو ابن البَلَد والمُكَفِّر غريبٌ طَارِئ عَلَيْهَا، ولا يطْلَبُ الطُّعْنَ والنِّزَالَ فِي الخَلاَءِ ووَرَاء الجُدْرَانِ، فَعُدُوله عن كَبح تَطَرّفه بالمُنَاظرة إلى سرد طَبَقَات المُعَدّلين وسرد أسماء المَادِحِينَ للحَرَّانِي الخَارِجِينَ عن مَوضُوع الكتاب دليلٌ عَلى جُبْنِهِ وإفْلاَسِهِ مِن العِلم. الرَّابع عشر: لو كانت عقيدة ابن تَيْمِيَّة على نَهج أَهل الحقّ صَحِيحَة مُسْتَقِيمة، وكتبه خَالِيَة مِنَ التَّلْبِيسِ ومُخَالَفَةِ أهل الحقّ نَظِيفَة سَليمَة، ومَدَحَهُ أهل الأرض جَمِيعًا، مَا نَفَعَهُ ذلك شيئًا، لأنَّ مَدْحَهُم لهُ لا يَضْمَنُ لَهُ الصَّوَابِ فِي الأَقوالِ والاستِقَامَة فِي الأَعْمَالِ وتَبَات قَلبه على الإيمان في سَائِر الأزمَان والأَحْوَال والحلُوِّ مِنَ الأَحلاقِ الذَّمِيمَةِ المُردية لغير الأنبياء من الرّجال، بل مدحهم له قطع عنقه بالإعجاب الّذي عن عُيُوب نفسه أَصمَّهُ وأعْمَاهُ، والازدراء لعِبَادِ الله الّذي في مَهْوى هَوَاهُ أَرْدَاهُ.

وقد أثنى الصّحَابة يوم أُحُدٍ على قزمَان بالشّجَاعة فقال لهم عليه الصّلاة والسّلام: "إنَّهُ من أَهلِ النَّارِ"، فَتَعَجَّبُوا مِن ذَلِكَ، فَلَمَّا قَالَ لِقَومِهِ لَمَّا بَشَّرُوهُ بِالسّلام: "إنَّهُ من أَهلِ النَّارِ"، فَتَعَجَّبُوا مِن ذَلِكَ، فَلَمَّا قَالَ لِقَومِهِ لَمَّا بَشَّرُوهُ بِالسّلام. وقتل نفسهُ"، تَحَقَّقُوا صدقه عليه الصّلاة والسّلام.

وقال الصَّحَابَة يَومَ خَيْبَر لِعَبدِهِ صلى الله عليه وسلّم الّذي قتل: "هنِيئًا له الحنَّة"، فقال صلى الله تعالى عليه وسلّم: "كلاّ إنّ العبَاءة الَّتِي غَلَّهَا لتَشتَعِلُ عَلَيهِ نَاراً".

ومَرَّ صلى الله عليه وسلَّم عَلَى أَبِي هريرة ورَجُلُّ من الأنصار والرَّجَال عَنْفُوة الحنفي فقال لهم: "ضِرس أَحَدَّكُم فِي جَهَنَّم مِثل جَبَل أُحُد" وكان الرَّجَال قدم في وفْدِ بَنِي حَنِيفة فَأَسْلَم وحَفِظَ سُوراً كَثِيرة مِن القُرآن، قَالَ أَبُو هريرة رَضِي الله تعالى عِنهُ: فَمَا زِلتُ أَنا وصَاحِبي الأنصارِي خَائِفِين من قَوْل رَضِي الله صَلَى الله عَليه وسَلَّم حَتَّى بَلَغَنا أَنَّ الرَّجَال ارتَدَّ عَنِ الإسْلاَم واتَّبَعَ مُسَيْلِمَة الكَذَّاب) (1).

<sup>(1)</sup> بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ مِنْ عَقَائِدِ الْمُخَالِفِينَ (61/2-62) لِلْعلاَّمَة الْمُحَدِّثِ الْمُؤَرِّخِ الْنَسَّابَة مُحَمَّد الْعَرْبِي بن الْتَبَّانِي الْحُسَنِي الْسَّطِيفِي الْجُزَائِرِي ثُمَّ الْمَكِّي الْمُؤَرِّخِ الْنَسَّابَة مُحَمَّد الْعَرْبِي بن الْتَبَّانِي الْحُسَنِي الْسَّطِيفِي الْجُزَائِرِي ثُمَّ الْمَكِّي

(1315هـ-1390هـ)، دَارُ الْمُصْطَفَى لِلْطَّبْعِ وَالنَّشْرِ وَالْتَّوْزِيعِ، الْطَّبْعَة الأُوْلَى: 1427هـ-2007م.

# اسْتِعْمَال "التَّقِيَّة" بَيْنَ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُنَزِّهَةِ فِي نَظَرِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِي وَمَدَى عَلَاقَة هَذَا الْأَمْر بِتَوْبَةِ هَذَا الرَّجُل مِنْ عَقَائِد التَّجْسِيم

قَبْلَ الْبَدْءِ أُودُ التَّنْبِيهَ إِلَى أَنَّ الْمَقَالَ يُعَالِجُ مَذْهَبِ ابْن تَيْمِيَّة فِي مَسْأَلَةِ التَّقِيَّة"، وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُ حَوْلَ مَسْأَلَةِ تَوبَةِ هَذَا الرَّجُل مِنَ الْعَقَائِد الضَّالَّةِ الَّي التَّقِيَّةِ الْاَعْقِيْةِ الْعَقَائِد الضَّالَّةِ الَّي كَانَ يَقُولَ هِمَا؛ فَهُوَ مِنْ بَابِ الدِّرَاسَةِ الْعِلْمِيَّةِ لَا غَيْر. وَالْعَاقِلُ لَا يَسْتَجِيزُ الْقِرَاءَة فِي النِّيَّاتِ وَلَا الإسْتِرْسَالَ فِي الشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ، وَإِثَّمَا مَدَار بَحْثِهِ عَلَى الْقِرَاءَة فِي النِّيَانِ وَالدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ. كَمَا نَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ابْن تَيْمِيَّة قَدْ تَابَ الْخُجَّةِ وَالْبُينِ وَالدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ. كَمَا نَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ابْن تَيْمِيَّة قَدْ تَابَ وَأَقْلَعَ مِنْ عَقَائِد التَّحْسِيمِ وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقِ يُثْبِتُ الْعَكْس، فَالْمُسْلِمُ يَتَمَنَّى الْخُرْرِ لِكُلِّ المُسْلِمُ يَتَمَنَّى الْتَحْقِيقِ يُثْبِتُ الْعَكْس، فَالْمُسْلِمُ يَتَمَنَّى الْخُرْرِ لِكُلِّ المُسْلِمِينَ كَمَا جَاءَ فِي الْحُدِيثِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ الْخَلْورِ وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِر. حَتَى يُحِبَّ لِأَحِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"، وَلَنَا الظَّاهِرِ وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِر.

فِي هَذَا النَّصِّ مِنْ كَلَامِ ابْن تَيْمِيَّةَ الَّذِي سَنُورِدهُ، يُحَاوِلُ الْحَرَّانِي الرَّدِ عَلَى الْإِمَامِ الرَّازِي فِي حِكَايَةِ هَذَا الْأَخِير مَذْهَب الْمُجَسِّمة فِي اسْتِعْمَالِ الْإِمَامِ الرَّازِي فِي حِكَايَةِ هَذَا الْأَخِير مَذْهَب الْمُجَسِّمة فِي اسْتِعْمَالِ "التَّقِيَّة"، وَمَا عُرِفَ عَنْهُم وَشَاعَ وَذَاعَ وَبَلَغَ الْبِقَاعِ وَالْأَصْقَاعِ مِنْ أَنَّهُم لَا يَجُرُوهُونَ عَلَى حِكَايَةِ حَقِيقَة مَذْهَبِهِم أَمَامَ بَحْلِسٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ نَظَراً لِمُحَالَفَتِه لِبَدَائِهِ الْعُقُولِ وَلِمُصَادَمَتِهِ أَيْضًا لِصَرَائِحِ النَّقُولِ:

أَوَّلا: قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (ت:728هـ): ((وَالْمُنَافِقُ الْمَذْمُومُ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ هُوَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِيْمَانَ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولَ وَمُوَالَاة الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْطَنَ

نَقِيض ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْمَلَ التَّقِيَّةَ مَعَ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَهْلِ الْإِيْمَانِ فَلَيْسَ هُوَ هَذَا الْمُنَافِقُ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْجَهْمِيَّةُ -نُفَاةُ الْإِيْمَانِ فِللهِ وَالرَّسُولِ، الصِّفَاتِ - تَنْفِي الْجِسْمَ وَمُلَازِمَهُ، نِفَاقُهُم فِي الْإِيمَانِ بِاللهِ وَالرَّسُولِ، الصِّفَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ الَّتِي هِيَ فَإِنَّهُم يُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ بِاللهِ وَمُلَازِمَهُ، نِفَاقُهُم فِي الْإِيمَانِ بِاللهِ وَالرَّسُولِ، فَإِنَّهُم يُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ بِاللهِ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ النَّتِي هِي مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ النَّي هِي مَنْ آيَاتِهِ، وَهُمْ عِنْدَ التَّحْقِيقِ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ، بَلْ هُمْ مُنَافِقُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَذَلِكَ مَضْمُومُ إِلَى مُنَافَقَتِهِم فِي الْمَعْقُولَاتِ حَيْثُ يَبْعُونَ اتِّبَاعَ وَصِفَاتِهِ، وَذَلِكَ مَضْمُومٌ إِلَى مُنَافَقَتِهِم فِي الْمَعْقُولَاتِ عَيْثُ يَبْعُونَ اتِّبَاعَ اللهِ مُعْوَلِ اللهِ مُنْ أَعْظُم الْخَلْقِ جُحُودًا لِلْمَعْقُولَاتِ؛ فَفِيهِم مِنَ السَّفْسَطَةِ وَالنَّفَاقِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ هُنَا. وَهُذَا مِنْ أَعْظُم الْأُمُورِ [دَنَاءَةً] وَبُطُلَاناً فِي الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ))(1).

وَلَا بُدَّ هَهُنَا مِنْ وَقْفَةٍ لِتَسْجِيلِ مَا قَرَّرَهُ ابْنِ تَيْمِيَّة فِي هَذَا النَّصِّ:

(أ) النّفَاقُ فِي الْعَقِيدَةِ الَّذِي ذَمَّهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ يَكْمُنُ فِي إِظْهَارِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمُوَلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ اسْتِبْطَانِ نَقِيض ذَلِكَ: فِي قَوْلِهِ: ((وَالْمُنَافِقُ اللهُ وَرَسُولُهُ هُو مَنْ أَظْهَرَ الْإِيْمَانَ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ الْمَذْمُومُ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ هُو مَنْ أَظْهَرَ الْإِيْمَانَ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَمُوالَاةَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْطَنَ نَقِيض ذَلِكَ)!

(ب) لَيْسَ مِنَ النِّفَاقِ فِي شَيْءِ اسْتِعْمَال "التَّقِيَّة" فِي الْعَقَائِدِ الْخَارِجَةِ عَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَدَرَجَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِيْمَانِ: فِي قَوْلِهِ: ((فَأَمَّا مَنْ الْإِيْمَانِ: فِي قَوْلِهِ: ((فَأَمَّا مَنْ السِّعْمَلَ الْإِيْمَانِ فَلَيْسَ هُوَ هَذَا السَّعْمَلَ التَّقِيَّةَ مَعَ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَهْلِ الْإِيْمَانِ فَلَيْسَ هُوَ هَذَا الْمُنَافِقُ)!

(ج) نُفَاةُ الْجِسْمِ وَمُلَازِمه كَالتَّرْكِيبِ وَالإِنْقِسَامِ وَالتَّأْلِيفِ عَنْهُ جَلَّ وَعَزَّ؛ يُنَافِقُونَ فِي الْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟!: فِي قَوْلِهِ: ((وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْجَهْمِيَّةُ -نُفَاةُ الصِّفَاتِ- تَنْفِي الْجِسْمَ وَمُلَازِمَهُ، نِفَاقُهُم فِي الإِيمَانِ بِاللهِ وَالرَّسُولِ)! فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَبْرَ الْعُصُورِ وَالدُّهُورِ الَّذِينَ يُنَزِّهُونَ الله عَنْ الجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا كُلُّهُم عِنْدَ هَذَا الْرَّجُل مِنَ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ الله وَرَسُوله! (د) وَالسُّؤَالِ: لِمَاذَا حَكَمَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى نُفَاةِ الْجِسْمِ بِأَنَّهُم يُنَافِقُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ؟! الْحُوَابِ فِي قَوْلِهِ: ((فَإِنَّهُم يُظْهِرُونَ الْإِيْمَانَ بِالْقُرْآنِ وَبِمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ الَّتِي هِيَ مِنْ آيَاتِهِ، وَهُمْ عِنْدَ التَّحْقِيقِ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ، بَلْ هُمْ مُنَافِقُونَ فِي كَثِيرِ مِنْ ذَلِكَ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ) فُنُفَاةُ الْحِسْمِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَلْحَدُوا فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ فَهُم غَيْرُ مُؤْمِنِينَ حَقَّ الْإِيْمَان بِصِفَاتِ اللهِ الَّتِي هِيَ مِنْ آيَاتِهِ؛ حَيْثُ ادَّعَواْ الْإِيْمَانَ بِهَا مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ حَرَّفُوهَا عَنْ مَدْلُولَاتِهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؟ وَهَذَا بِنَفْيِهِم الْجِسْمِيَّة وَلَوَازِمِهَا عِنْدَ إِنْبَاتِهِم لَهَا! فَنَافَقُوا الشَّارِع الْحُكِيم بِتَنْزِيهِهِم لِرَبِّهِم عَن الْجِسْمِيَّةِ؟!.

إِذًا: فَطَوَاهِر نُصُوص الصِّفَات تَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الجِسْمِيَّة للله عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّة، فَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَ هَذِهِ الصِّفَات وَنَفَى الجِسْمِيَّة عَنْهَا فَهُوَ فِي نَظرِ هَذَا الْحُرَّانِي مِنَ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ الله وَرَسُوله!

ثَانِيًا: نُكْمِل مَعَ تَعْلِيلِ كَلَام ابْنِ تَيْمِيَّةً فِي مَسْأَلَةِ اسْتِعْمَالِ "التَّقِيَّة":

ثُمَّ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: ((وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الرَّازِيُّ عَنْ مُنَازِعِيهِ مِنَ التَّقِيَّةِ فَغَايَتُهُمْ أَنَّهُم اسْتَعْمَلُوا التَّقِيَّةَ مَعَ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، وَغَايَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُصِيبُ وَهُمْ الْمُخْطِئُونَ؛ إِذْ لَيْسَ قَوْلهُ مَأْثُورًا عَن اللهِ وَلا عَنْ رَسُولِهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ نَفَى مَا يَنْفِيهِ هَؤُلَاءِ بِلَفْظِ الْجِسْمِ وَمُلَازِمه وَلَا نَفَى مَا يُسَمُّونَهُ تَرْكِيبًا وَانْقِسَامًا وَتَأْلِيفًا، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يُوجَدُ نَفْيُهَا عَنِ اللهِ لَا بِأَلْفَاظِهِم وَلَا بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى فِي كَلَامِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا كَلَامِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وَإِنَّمَا غَايَةُ أَحَدِهِم أَنْ يَسْتَنْبِطَ ذَلِكَ كَمَا ذَكرَهُ الرَّازِيُّ فِي الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَمَعْلُومٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ ظَنَّا ضَعِيفًا فَضْلًا عَنْ ظَنِّ قَوِيٍّ فَضْلاً عَن الْعِلْمِ، بَلْ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ دَلِيلِ ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ أَدَلُّ عَلَى نَقِيضِ مَطْلُوبِهِ مِنْهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَقَدَّرْنَا أَنَّ نَفْىَ هَذِهِ الْمَعَانِي حَقٌّ، كَانَ مُسْتَعْمِلُ التَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ مَعَ هَؤُلَاءِ النُّفَاةِ أَحْسَنَ حَالًا وَأَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ حِزْبِ الرَّازِيِّ النُّفَاةِ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ مِنَ التَّقِيَّةِ وَالْحَوْفِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ يَسْتَعْمِلُونَهَا مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ، وَهُوَ حَالُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُم اللهُ وَذَمَّهُم فِي الْقُرْآنِ فِيمَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْمَوَاضِع، وَهَذَا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ خَطَأً هَؤُلَاءِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ خَطَأٌ هُوَ خَطَأٌ فِيمَا يُقَالُ إِنَّهُ مَعْقُولٌ، لَيْسَ خَطأً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَتقَاته مَعَ مَنْ يَدَّعِي الْعَقْلِيَّاتِ لَيْسَ مَعَ أَهْلِ الْإِيْمَانِ وَالْقُرْآنِ، وَأَيْنَ مَنْ يَتَّقِى مَنْ يَكُونُ مُصِيبًا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَالْمُلُوكِ إِلَى مَنْ يَتَّقِي وَيُنَافِقُ الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ وَخُلَفَاءهم

الرَّاشِدِينَ؟، هَذَا كُلُّهُ إِذَا قُدِّرَ خَطَؤُهُ حَيْثُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ يَعْتَقِدُ مَا هُوَ خَطَأَ، وَأُمَّا إِنْ كَانَ مَا يَقُولُهُ فِي الْبَاطِنِ صَوَابًا فَيَكُون قَولُهُم بِأَلْسِنَتِهِم خِلَافَ مَا فِي قُلُوهِم مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ ضُعْفًا فِي إِيْمَانِهِم)(2)

فِي كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ هَذَا مَا يَلِي:

(أ) أَنَّ تَشْنِيعَ الْإِمَامِ الرَّازِي عَلَى مُثْبِتَةِ الجُسْمِ فِي اسْتِعْمَالهِمِ التَّقِيَّة عِنْدَ إِظْهَارِ عَقَائِدهِم فِي التَّحْسِيمِ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ -الرَّازِي- مُصِيبُ وَهُمْ مُخْطِئُونَ أَيْ: مُخْطِئُونَ مِنْ نَاحِيَةِ مَا يَدَّعِيهِ النُّفَاة لِلْجِسْمِ مِنْ عَقْلِيَّاتٍ لَا لَكُوْنِ عَقِيدَة التَّحْسِيمِ غَيْر صَحِيحةٍ مِنَ نَاحِيَةِ النَّقْلِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ لِابْنِ لِكُوْنِ عَقِيدَة التَّحْسِيمِ غَيْر صَحِيحةٍ مِنَ نَاحِيَةِ النَّقْلِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ لِابْنِ لَكُونِ عَقِيدَة التَّحْسِيمِ غَيْر صَحِيحةٍ مِنَ نَاحِيَةِ النَّقْلِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ لِابْنِ لَكُونِ عَقِيدَة التَّحْسِيمِ غَيْر صَحِيحةٍ مِنَ نَاحِيَةِ النَّقْلِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ لِابْنِ لَكُونِ عَقِيدَة الْإِسْلَامِ مِنْ أَكْتَابٍ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصُولِ وَأُدِلَّةِ إِبْطَالِ الجِسْمِيَّةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟!.

إِذًا: فَالرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ نَهْيَ الجِّسْمِيَّة وَلَوَازِمِهَا عَنْهُ تَعَالَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَا مِنَ الْمُشَرَّفَةِ وَلَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَعْتَهَا؟! وَتَأْمَلَ قَوْلُهُ: ((وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الرَّازِيُّ عَنْ مُنَازِعِيهِ مِنَ التَّقِيَّةِ فَعَايَتُهُمْ أَنَّهُم السَّعْمَلُوا التَّقِيَّةَ مَعَ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ، وَغَايَةُ هَذَا فَعَايَتُهُمْ أَنَّهُم السَّعْمَلُوا التَّقِيَّةَ مَعَ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ، وَغَايَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُصِيبُ وَهُمْ الْمُحْطِئُونَ؛ إِذْ لَيْسَ قَوْلُهُ مَأْثُورًا عَنِ اللهِ وَلَا عَنْ اللهِ وَلَا عَنْ اللهِ وَلَا عَنْ اللهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي هَوُلَاءِ مَنْ نَفَى مَا رَسُولِهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي هَوُلَاءِ مَنْ نَفَى مَا يُسَمُّونَهُ تَرَكِيبًا وَانْقِسَامًا يَنْفِيهِ هَؤُلَاءِ بِلَفْظِ الْجِسْمِ وَمُلَازِمِه وَلَا نَفَى مَا يُسَمُّونَهُ تَرَكِيبًا وَانْقِسَامًا وَتَأْلِيقًا، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَانِي لَا يُوجَدُ نَفْيُهَا عَنِ اللهِ لَا بِأَلْفَاظِهِم وَلَا وَلَا عَنْ اللهِ لَا بِأَلْفَاظِهِم وَلَا أَلْفَاظِ أُخْرَى فِي كَلَامِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا كَلَامِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا...))

وَأَعْمِل عَقْلَكَ يَا عَبْد اللهِ فِي قَوْلِهِ: ((وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يُوجَدُ نَفْيُهَا عَنِ اللهِ...)) فَالرَّجُل يَتَكَلَّمُ عَنْ مَعَانِي الجِّسْمِيَّةِ لَا لَجُورُد الْأَلْفَاظِ كَمَا يُورِدُ بَعْضُ السُّنَّجِ وَالغُقَلِ؟! فَابْن تَيْمِيَّة كَمَا تَرَى يَجْزِمُ جِعُلُوِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَتَقَارِيرِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةِ الْإِسْلامِ مِنْ أَيِّ قَوَاعِد وَأُصُول شَرْعِيَّة تَدُلُّ عَلَى وَتَقَارِيرِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةِ الْإِسْلامِ مِنْ أَيِّ قَوَاعِد وَأُصُول شَرْعِيَّة تَدُلُّ عَلَى تَنْزِيهِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَن الجِسْمِيَّةِ وَمَا يُلازِمُهَا كَإِنْبَاتِ الحُحْمِ وَالْكُمِّ وَالجُوارِحِ وَالْأَبْعَاضِ وَعَيْرِهَا مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي نَصَّ الْإِمَامُ الرَّازِي وَأَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى وَالْعَقْلِي، فَصَّنِيع وَالْأَبْعَاضِ وَعَيْرِهَا مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي نَصَّ الْإِمَامُ الرَّازِي وَأَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَةِ عَلَى وَالْعَقْلِي، فَصَّنِيع وَالْعَقْلِي، فَصَّنِيع فَطَلَا السُّنَةِ وَالسَّلُو وَأَيْمَةً وَالسَّلُو وَأَيْمَة وَالسَّلُومِ وَالْعَقْلِي، وَالسَّلُو وَأَيْمَةً اللهُ اللَّيْ فَلَى السُّنَةِ وَالسَّلُومِ وَأَيْمَةً وَالسَّلُومِ وَالْعَقْلِي، وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالْعَقْلِي، وَالسَّلُومِ وَلَاسَلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالسَّلُومِ وَالسَّلُومِ وَالْمَلُومِ وَالْمَامُ اللَّهُ وَلِي وَالسَّلُومُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهِ وَالْمَامُ اللْمُ الْوَالْمِقُومِ الْمَامِ اللللْمُ الْمَامِ وَالْمُعَلِي الللْمُنَا لِللْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُ الللْمُلْمِ وَالْمَامُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُومِ ا

(ب) أَدِلَّهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ فِي التَّنْزِيهِ لَا تُفِيدُ وَلَوْ ظَنَّا ضَعِيفًا فِي نَفْيِ الْجُسْمِيَّةِ عَنْهُ جَلَّ وَعَزَّا: فِي قَوْلِهِ: ((وَمَعْلُومٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ أَنَّهَا لَا الْجُسْمِيَّةِ عَنْهُ جَلَّ وَعَنْ طَنِّ قَوِيٍّ فَضْلاً عَنِ الْعِلْمِ، بَلْ قَدْ بَيَّنَا فِيمَا تَقَدَّمَ تُفِيدُ ظَنَّا ضَعِيفًا فَضْلاً عَنْ ظَنِّ قَوِيٍّ فَضْلاً عَنِ الْعِلْمِ، بَلْ قَدْ بَيَّنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ ذَكْرَهُ فَإِنَّهُ أَدَلُّ عَلَى مَطْلُوبِهِ) وَتَأَمَّل قَوْلهُ: ((قَدْ بَيَّنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ ذَكْرَهُ فَإِنَّهُ أَدَلُّ عَلَى نَقِيضٍ مَطْلُوبِهِ مِنْهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ)) إِذًا فَابْنُ تَيْمِيَّة يُؤكِّدُ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي قَعَدَهَا أَهْلُ مَطْلُوبِهِ مِنْهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ)) إِذًا فَابْنُ تَيْمِيَّة يُوكِّدُ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي قَعَدَهَا أَهْلُ السُّنَةِ وَالْإِمَامُ الرَّازِي وَالْمُنَزِّهَةُ لِلهِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ هِيَ أَدَلُّ عَلَى الْفَيضِ مَطْلُوبِهِمِ" أَيْ: إِثْبَات الْجِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ تَعَالَى مِنْهُ "عَلَى مَطْلُوبِهِمِ" أَيْ: تَنْزِيه الله عَنْ الْجِسْمِيَّةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى مِنْهُ "عَلَى مَطْلُوبِهِمِ" أَيْ: تَنْزِيه الله عَنْ الْجُسْمِيَّةِ إِنْهُ الله عَنْ الْجِسْمِيَّةِ اللهِ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ اللهِ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الله عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الله عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الله عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الله عَنْ الْجُسْمِيَّةِ اللهُ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الله عَنْ الْجُسْمِيَّةِ اللهُ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ اللهُ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الْمِالِهُ اللهُ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ اللهُ اللهُ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ اللهُ الْحَلْقِهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْجُسْمِيَّةِ الْمُنْ الْمُعْلِي الْعُلْمُ الْمُلْولِهِمِ الللهُ عَنْ الْمُسْمِيَّةِ اللهُ الْمُ الْولِهُ الْمُنْ الْمُ الْعُلْمُ الْمُلْولِهِ اللهُ الْمُلْولِهُ الْمُلْولِهِ اللهُ الْمُلْولِهُ الْمُلْولِهُ اللهُ اللهُ الْمُلْولِهُ اللهُ الْمُلْولِهُ الْمُلْولِهُ الْمُلْولِهُ الْمُلْولِهُ اللهُ الْمُلِهُ اللهُ اللهُ الْمُلْعُلِهُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُلْولِهُ الْمُلْعُلِهُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُلْمُ الْمُلِولِهُ اللْعُلِيْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولِهُ

(ج) بَلْ حَتَّى مَعَ فَرَضِ صِحَّة نَفْي التَّوْكِيبِ وَالإِنْقِسَام وَالتَّأْلِيف وَغَيْرهَا مِنْ مَعَايِي الْجِسْمِيَّة عَنْهُ جَلَّ وَعَزَّ، وَظُهُور أَحَقِّيَّة هَذَا الْتَقْدِيرِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَقْلِيَّةِ مَعَالًى النَّقْلِيَّة فَتَأَمَّل! -، فَإِنَّ اسْتِعْمَالُ مُثْبِتَة الْجِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَزَّ لِلْتَقِيَّة وَالْحَالُ كَذَلِكَ - مَعَ هَوُّلَاءِ النُّفَاةِ لِلْجِسْمِيَّةِ؛ يُعَدُّ أَحْسَن حَالًا وَأَعْظَم قَدْراً عِنْدَ أَهْلِ الْإِيْمَان اللَّهِيَّةِ مَعَ مُثْبِتَةِ الْجِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ تَعَالَى اللَّهِيْمِيةِ وَالْخُونِ وَحِرْبِهِ الْمُنَرِّهَة - لِلتَّقِيَّةِ مَعَ مُثْبِتَةِ الْجِسْمِيَّة فِي حَقِّهِ تَعَالَى اللَّهُلُ كَذَلِكَ، وَقَدَّرْنَا أَنَّ كَالَ اللَّهُ مَعْ هَوُلاءِ النَّفَاةِ النَّفَاةِ النَّفَاةِ اللَّهُمُ كَذَلِك، وَقَدَّرْنَا أَنَّ الْإِيْمَانِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةً إِللَّةَ قِيَّةِ مَعَ مُثْبِتَةِ الْجُسْمِيَّة فِي حَقِّهِ تَعَالَى الْمُلْ كَذَلِكَ، وَقَدَّرْنَا أَنَّ الْإِيْمَانِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةً إِلَا أَعْلَمِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ حِزْبِ الرَّازِيِّ النَّفَاةِ النَّفَاةِ وَالْخُوفِ مَعَ هَوُلاءِ النَّفَاةِ النَّفَاةِ اللَّهُ عَلَى حَقِّ اللَّهُ الْهُ وَالْمِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ حِزْبِ الرَّازِيِّ النَّفَاةِ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ مِنَ التَّقِيَّةِ وَالْخُوفِ مَنَ التَّقِيَّةِ وَالْخُوفِ مَعَ هَوُلاءِ الرَّازِيِّ النَّفَاةِ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ مِنَ التَقِيَّةِ وَالْخُوفِ))؟! لِمَاذَا؟!

يُجِيبُكَ ابْن تَيْمِيَّة: ((فَإِنَّ أُولَئِكَ [نُفَاةُ الجِّسْمِ] يَسْتَعْمِلُونَهَا مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ، وَهُوَ حَالُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُم اللهُ وَذَمَّهُم فِي الْقُرْآنِ فِيمَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْمُواضِعِ، وَهَذَا بَيِّنُ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ خَطاً هَوُلَاءِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ خَطاً هُو اللهُ مِنَ الْمُواضِعِ، وَهَذَا بَيِّنُ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ خَطاً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَتقاته خَطاً فِيمَا يُقالُ إِنَّهُ مَعْقُولُ، لَيْسَ خَطاً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَتقاته [الْمُحَسِّم مُسْتَعْمِل التَّقِيَّة] مَعَ مَنْ يَدَّعِي الْعَقْلِيَّاتِ لَيْسَ مَعَ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ)) إِذًا: فَاسْتِعْمَالُ الْمُحَسِّمُ لِلتَّقِيَّةِ مَعَ ثُفَاةِ الجِّسْمِ غَايَةُ مَا فِيهِ فِي وَالْقُرْآنِ)) إِذًا: فَاسْتِعْمَالُ الْمُحَسِّمُ لِلتَّقِيَّةِ مَعَ ثُفَاةِ الجِّسْمِ عَايَةُ مَا فِيهِ فِي حَالِ فَرْضِ صِحَّة نَفْي الجِّسْمِيَّة مِنَ النَّاحِية الْعَقْلِيَّةِ؛ أَنْ يُقَالَ أَنَّ هَذَا كَاللهُ مَعْقُولُ حَالًا فَقَط فِي إِصَابَةِ مَا يُقَالُ أَنَّهُ مَعْقُولٌ حَطَا فَقَط فِي إِصَابَةِ مَا يُقَالُ أَنَّهُ مَعْقُولٌ حَطاً هَوُلًاءِ هَا لِسَعِيْةِ التَّمْرِيض وَلَا التَّقِيَّةَ قَدْ أَخْطاً فَقَط فِي إِصَابَةِ مَا يُقَالُ أَنَّهُ مَعْقُولٌ حَطاً هَوُلًاءِ هَا يَصِيغَةِ التَّمْرِيض وَلَا قَلَا فَقَط فِي إِصَابَةٍ مَا يُقَالُ أَنَّهُ مَعْقُولٌ وَلَا مِصِيغَةِ التَّمْرِيض وَلَمْ وَلَمْ عُنَافِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ: ((فَإِنَّ خَطاً هَوُلَاءِ فَا يَعَلَا فَقَط فِي إِصَابَةٍ مَا يُقَالُ أَنَّهُ مَعْقُولًا عَمَا فَيَا لَوْلَا اللهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَى أَلْتَعْمِلُ التَقْفِقَ الْمُسْتَعْمِلُ لِلتَقْقِيَّةِ وَلَا عَمْ عَلَاهُ مِلْ الْمُعْمِلُ لِلْقُولَةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ : ((فَإِنَّ خَطاً هَوْلَا عَلَى السِّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِي السَّهُ عَلَى اللهُ الْوَلَا فَيَعْلَ اللهَ الْمُسْتَعْمِلُ لِلْقَوْلِ فَيَعْلِ الْمُسْتَعْمِلُ اللْعَلْمُ اللهَ اللهَالِونَ عَلَا الْفُولُ الْمُعْلِقَا الللهُ الْعَلَالُ الْفَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَا الْمُعْلِقَ اللهَا اللهُ الْعِلْمَا اللهُ الْعُلْلُ الْعَلَا لَهُولُ الْمُعْلَا الْعَلَا الْمُعْلِقَ الْعَلَا الْمُعْلَا اللهُ الْ

إِذَا تَبَتَ أَنَّهُ خَطَأٌ هُوَ خَطَأٌ فِيمَا يُقَالُ إِنَّهُ مَعْقُولٌ، لَيْسَ خَطَأٌ فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ)) أَيْ: الْمُهِمُّ أَنَّ هَذَا الْمُجَسِّمُ الْمُسْتَعْمِل لِلتَّقِيَّة مَعَ نُفَاةِ الْجِسْمِ لَمْ يُخَالِف الْمَنْقُول وَإِنْ سُلِّمَ بِأَنَّهُ خَالَفَ الْمَعْقُول الَّذِي يَقُولُ بِهِ هَؤُلَاءِ النُّفَاة، فَاسْتِعْمَالُهُ لِلتَّقِيَّةِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ كَانَتْ ((مَعَ مَنْ يَدَّعِي الْعَقْلِيَّاتِ لَيْسَ مَعَ أَهْلِ الْإِيْمَانِ وَالْقُرْآنِ) عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ الرَّجُل!. وَبالْمُقَابِل فَاسْتِعْمَالُ النُّفَاة لِلْجِسْمِيَّةِ -كَالرَّازِي وَحِزْبِهِ مِنَ الْمُنَزِّهَةِ- لِلْتَّقِيَّةِ مَعَ الْمُجَسِّمَةِ هُوَ حَالُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُم اللهُ وَذَمَّهُم فِي الْقُرْآنِ لِأَنَّ مَذْهَبَهُم فِي نَفْي الْجِسْمِيَّةِ عَنْهُ تَعَالَى فِيهِ نِفَاقٌ وَاسْتِعْمَالٌ لِلتَّقِيَّةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخُلَفَائِهِم الرَّاشِدِينَ؟! كَمَا قَرَّرَ ابْنُ تَيْمِيَّة فِي قَوْلِهِ: ((وَأَيْنَ مَنْ يَتَّقِى مَنْ يَكُونُ مُصِيبًا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَالْمُلُوكِ إِلَى مَنْ يَتَّقِى وَيُنَافِقُ الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ وَخُلَفَاءهم الرَّاشِدِينَ؟)) فَتمَحَّضَ مِنْ هَذِهِ الْحُوْصَلَة أَنَّ ابْن تَيْمِيَّة يَعْتَقِدُ بِأَنَّ التَّجْسِيمَ هُوَ مَذْهَبُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخُلَفَائِهِم الرَّاشِدِينَ، لِهَذَا فَهُوَ يَرَى بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُجَسِّم لِلتَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ مَعَ نُفَاةِ الْجِسْمِ -أَيْ: إِظْهَارُ التَّنْزِيه وَاسْتِبْطَانُ التَّجْسِيم أَمَامَ الْمُنَزِّهَةِ- لَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ سَائِغٌ عِنْدَ حِزْبِ الْإِيْمَان -هُم الْمُجَسِّمَة عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّةَ!-، لِأَنَّ بَاطِن اعْتِقَاد صَاحِب التَّقِيَّةِ هُنَا -أَيْ: التَّجْسِيم! - لَا يُصَادِمُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول حَتَّى وَإِنْ خَالَفَ ظَاهِراً مَا يُقَالُ بِأَنَّهُ مَعْقُولٌ عِنْدَ نُفَاةِ الْجِسْمِ فَأَعْلَنَ -الْمُجَسِّم صَاحِب التَّقِيَّة - التَّنْزِيهَ فِي الظَّاهِرِ وَكَتَمَ التَّجْسِيمَ فِي الْبَاطِنِ خَوْفًا وَتَقِيَّةً مِنْ نُفَاةِ الْجِسْمِ، فَهَذِهِ تَقِيَّةٌ يَسْتَسِيغهَا أَهْلِ الْإِيْمَان؟!، بَيْنَمَا اسْتِعْمَالُ

نُفَاة الْجِسْمِ لِلتَّقِيَّةِ مَعَ الْمُجَسِّمَةِ -أَيْ: إِظْهَارُ التَّجْسِيمِ وَاسْتِبْطَانُ التَّنْزِيهِ أَمَامِ الْمُجَسِّمةِ - فَنِفَاقُ لللهِ وَلِرَسُولِهِ لِأَنَّ التَّجْسِيمِ مَذْهَبُ الْأَنْبَيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ؟! -كذَا زَعَمَ ابْن تَيْمِيَّة كَمَا تَرَى-.

ثَالِقًا: خَتَمَ ابْنُ تَيْمِيَّة حَدِيثَهُ حَوْلَ مَوْضُوع "التَّقِيَّة" فِي الْعَقِيدَةِ بِذِكْرِ فَذْلَكَةٍ قَالَ فِيهَا: ((وَجِمَاعُ الْقَوْلِ أَنَّهُ: إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُم [الْمُجَسِّمَةُ] اسْتَعْمَلُوا التَّقِيَّةَ فَأَظْهَرُوا نَفْيَ هَذِهِ الْأُمُورِ مَعَ اعْتِقَادِ تُبُوتِهَا؛ فَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي هَذَا الاعْتِقَادِ مُخْطِئِينَ أَوْ مُصِيبِينَ، فَإِنْ كَانُوا مُخْطِئِينَ: كَانَ هَذَا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مُخَالَفَةِ الْمُلُوكِ وَالْعُقَلَاءِ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ مُصِيبُونَ، وَمُخَالَفتهم مِنْ جِنْسِ الْمُنَافِقِينَ لِأَنْبِيَاءِ اللهِ الْمُرْسَلِينَ، وَعِبَادِ اللهِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ، فَإِذَا كَانُوا مُصِيبِينَ فِي هَذَا الْإعْتِقَادِ كَانُوا بِمَنْزِلَةِ مُؤْمِنِ كَتَمَ إِيْمَانَهُ وَأَظْهَرَ خِلَافَ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِقَلْبِهِ مُعْتَقِدٌ مُتَكَلِّمٌ بِكَلِمَةِ الْخَطَأِ أَوْ الْكُفْرِ خَوْفًا، وَهَذَا سَائِغٌ فِي الدِّيْنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴿ [النَّحْل:106] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴿ [آل عِمْرَان:28]))(3).

وَهَذِهِ الْفَذْلَكَة تُؤَكِّدُ بِمَكَانٍ مَا سَبَقَ تَعْلِيله مِنْ كَلامِ هَذَا الرَّجُل: فَاسْتِعْمَالُ مُقْبِتَة الْجِسْمِ لِلتَّقِيَّةِ مَعَ نُفَاةِ الجِسْمِ أَيْ: نَفْي مَعَانِي الجِسْمِيَّة فِي الظَّاهِرِ مَعَ الْخُسْمِ الْيُ تَعْالَى فِي الْبَاطِنِ كَمَا جَاءَ فِي نَصِّ ابْنِ تَيْمِيَّة: ((نَفْي هَذِهِ اعْتِقَادِ تُبُوتِهَا للهِ تَعَالَى فِي الْبَاطِنِ كَمَا جَاءَ فِي نَصِّ ابْنِ تَيْمِيَّة: ((نَفْي هَذِهِ

الْأُمُور مَعَ اعْتِقَادِ ثُبُوتِهَا)) إِمَّا ((أَنْ يَكُونُوا فِي هَذَا الْإعْتِقَادِ مُخْطِئِينَ أَوْ مُصِيبينَ)):

(أ) ((فَإِنْ كَانُوا مُخْطِئِينَ: كَانَ هَذَا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مِنْ جِنْس مُخَالَفَةِ الْمُلُوكِ وَالْعُقَلَاءِ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ مُصِيبُونَ، وَمُخَالَفتهم مِنْ جِنْسِ الْمُنَافِقِينَ لِأَنْبِيَاءِ اللهِ الْمُرْسَلِينَ، وَعِبَادِ اللهِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ)) وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا سَبَقَ شَرْحُهُ مِنْ كَلَامِ الرَّجُل وَهُوَ أَنَّ غَايَةَ مَا فِي اسْتِعْمَالِ الْمُجَسِّم لِلتَّقِيَّةِ أَمَام الْمُنَزِّهَةِ أَنْ يُجَانِبَ الصَّوَابَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ الَّتِي يُدَنْدِنُ حَوْلَهَا هَؤُلَاءِ النُّفَاة لِلْجِسْمِ؛ بَيْنَمَا اسْتِعْمَالِ النُّفَاة لِلْجِسْمِ لِلتَّقِيَّةِ أَمَامَ الْمُجَسِّمَةِ فَ: ((مِنْ جِنْسِ الْمُنَافِقِينَ لِأَنْبِيَاءِ اللهِ الْمُرْسَلِينَ، وَعِبَادِ اللهِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ)) لِأَنَّ التَّجْسِيمَ هُوَ مَذْهَبُ الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ عِنْدَ هَذَا الرَّجُل، فَلَا يُبْطِنُ التَّنْزِيهَ وَيُظْهِر التَّجْسِيمَ أَمَامَ مُثْبِتَةِ الْجِسْمِيَّةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى "التَّقِيَّة" إِلَّا مَنْ يُنَافِقُ الْأَنْبِيَاء وَالمُرْسَلِينَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ عَقِيدَةِ التَّجْسِيمِ؟! هَكَذَا يَزْعُمُ بِكُلِّ بَسَاطَةٍ؟! (ب) ((فَإِذَا كَانُوا مُصِيبِينَ فِي هَذَا الْإعْتِقَادِ كَانُوا بِمَنْزِلَةِ مُؤْمِنِ كَتَمَ إِيْمَانَهُ وَأَظْهَرَ خِلَافَ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِقَلْبِهِ مُعْتَقِدٌ مُتَكَلِّمٌ بِكَلِمَةِ الْخَطَأِ أَوْ الْكُفْرِ حَوْفًا، وَهَذَا سَائِغٌ فِي الدِّيْنِ)) وَهَذَا وَاضِحٌ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ شَرْح وَبَيَانٍ.

وَهَذِهِ "التَّقِيَّة" فِي التَّجْسِيمِ تُفَسِّرُ مَا قَدْ يَنْبَهِمُ عَلَى بَعْضِهِم مِن سِيرَةِ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي خَاصَّةً مِنْهَا مَا تَعَلَّقَ بِإِعْلَانِ تَوْبَته مِنْ عَقَائِدِ التَّجْسِيمِ فِي كَذَا جُعْلِسِ أَمَامَ قُضَاةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ سَجَّلَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ وَبِخَطِّ يَدِهِ أَمَامَ الجُمِّ الْغَفِيرِ كَمَا هُوَ مُدَوَّنُ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ وَالتَّارِيخِ عَلَى غِرَارِ "الدُّرر الْكَامِنَةِ" لِلْحَافِظِ ابْن حَجَر الْعَسْقَلَانِي (ت:852هـ) وَ"غِمَاية الْأَرَب فِي الْكَامِنَةِ" لِللَّهَابِ النُّويْرِي (ت:733هـ) وَغَيْرهَا...ثُمَّ مَا بَرِحَ هَذَا الرَّجُل يَنْقُضُ تَوْبَنَهُ وَيُخْلِفُ عَهْدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَالدَّلِيل عَلَى خَرْقِهِ لِتَوْبَتِهِ هَذِهِ الرَّجُل يَنْقُضُ تَوْبَنَهُ وَيُخْلِفُ عَهْدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَالدَّلِيل عَلَى خَرْقِهِ لِتَوْبَتِهِ هَذِهِ مَا كَتَبَهُ هَذَا الرَّجُل فِي نُصْرَةِ التَّجْسِيمِ بَعْدَ تَارِيخِ إِعْلَانِ التَّوْبَة (707هـ) وَمَا وَرَّرَهُ أَيْضًا عَلَى لِسَانِهِ حَواص تَلامِذته مِنْ عَقَائِد تَنْضَح بِالتَّجْسِيمِ، وَهَذَا وَرَّرَهُ أَيْضًا عَلَى لِسَانِهِ حَواص تَلامِذته مِنْ عَقَائِد تَنْضَح بِالتَّجْسِيمِ، وَهَذَا وَتَقَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (728هـ)، وَالتِّلْمِيذُ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِ شَيْخِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَا هَذَا الْمَنْحَى الْمُلْتُوي الَّذِي انْتَهَجَهُ ابْن تَيْمِيَّةَ الْحُرَّانِي إِلَّا مِنْ بَابِ تَطْبِيقِ هَذَا الْمَنْحَى الْمُلْتُوي الَّذِي انْتَهَجَهُ ابْن تَيْمِيَّةَ الْحُرَانِ إِلَّا مِنْ بَابِ تَطْبِيقِ هَا بِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ مَعَكَ مِنْ كَلَامِهِ.

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) كَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (387–386).

<sup>(2)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (2) بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (2) (387–389).

<sup>(3)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (3) (389/5).

وَقْفَة مَعَ التِّسْعَة رَهْطٍ مِنْ لَجْنَة تَحْقِيق كِتَابِ "بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّة" لإبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي؟!

يُعْتَبُرُ كِتَابِ "بَيَانُ تَلْبِيسِ الجُهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّة" أَوْ "تَخْلِيصُ التَّلْبِيسِ مِنْ كِتَابِ التَّأْسِيسِ" كَمَا يَسِمُهُ مُؤَلِّفُهُ ابْنُ تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي (728هـ) فِي تَوَالِيفِهِ كَالتَّسْعِينِيَّة وَغَيْره، أَضْخَم وَأُوْسَعِ الكُتُب الَّتِي أَطَالَ فِيهَا هَذَا الرَّجُلِ النَّفَس فِي تَقْرِيرِ مَذْهَبه فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وِفْقِ طَرِيقَتِهِ المُلْتَوِيَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالمُشَاعَبةِ وَالمُغَالَطَةِ لِحَشْوِ ذِهْنَ الْمَفْتُونِينَ بِهِ طَرِيقَتِهِ المُلْتَوِيَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالمُشَاعَبةِ وَالمُغَالَطَةِ لِحَشْوِ ذِهْنَ الْمَفْتُونِينَ بِهِ طَرِيقَتِهِ المُلْتَوِيَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالمُشَاعَبةِ وَالمُغَالَطَةِ لِحَشْوِ ذِهْنَ الْمَفْتُونِينَ بِهِ طَرِيقَتِهِ المُلْتَوِيَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالمُشَاعَبةِ وَالمُغَالَطَةِ لِحَشْوِ ذِهْنَ الْمَفْتُونِينَ بِهِ طَرِيقَتِهِ المُلْتَوِيَّةِ المَعْرُوفَةِ بِالمُشَاعَبةِ وَالمُغَالَطَةِ لِحَشْو ذِهْنَ اللهَ عَلَى الْمُعْنَى اللهِ عِصْمُ عُلُوهِ وَلَا اللهُ وَتَعَالَى الله عِصْمُ مُتَرَامِي الأَبْعَادِ؟!، عَظِيم الحَجْمِ؟!، مَعْدُودٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيقَاتِ ذَاته؟! ثَمَامًا عَلَى الْمُعْنَى اللّذِي أَحَالَهُ (النَّفَاةُ!) السَّادَة الأَشَاعِرَة كَالُه وَالتَّابَةُ هَذَا فِي سِجْن قَلْعَةِ الجَبَل كَاللَّهُ اللهُ وَلَعْلَقُ وَكَمَا ذَكُر ابْن شَاكِر الكُتبِي وَابْن رَجَب الحُنْبَلِي وَغَيْرهُم، وَيُرجَع أَنْ اللهُ وَكُونَ ذَلِكَ بَيْنَ سَنَة: \$70ه و \$70ه.

طُبِعَ الْكِتابِ المَدْكُورِ بِإِشْرَافِ الوَهَّابِية مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن بن قَاسم عَلَى نَفَقَة الدَّوْلَة السُّعُودِيَّة الوَهَّابِيَّة، وَلَكِنَّ الطَّبْعَة هَذِهِ ارْتَابَهَا بَعْض الأَخْطَاء وَالسَّقط وَلَمْ تَتَضَمَّن كَامِلَ الكِتَابِ. ثُمَّ أُعِيدَ طَبْع الكِتَاب كَامِلاً بإِشْرَافِ وَالسَّقط وَلَمْ تَتَضَمَّن كَامِلَ الكِتَابِ. ثُمَّ أُعِيدَ طَبْع الكِتَاب كَامِلاً بإِشْرَافِ لَجُنَة مِنَ ثَمَانِيَةِ (مُحَقِّقِينَ!)، حَيْثُ قُسِّمَ الْكِتَاب إِلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ، وَأُوكِلَ لَجُنَة مِنَ ثَمَانِيَةِ (الدُّكْتُورَاه!) فِي تَعْقِيق كُلِّ جُزْءٍ إِلَى طَالِبٍ مِنَ الثَّمانِيَةِ فِي إِطَارِ نَيْلِ دَرَجَة (الدُّكْتُورَاه!) فِي جَمَالِ تَخْصُّصِهِ: (العَقِيدَة!).

تَبَنَّتْ هَذَا العَمَل وَنَشَرَتْهُ جَامِعَة "مُحَمَّد بن سعُود الإِسْلاَمِيَّة" الوَهَّابِيَّة، وَأَشْرَفَ الوَهَّابِي المَعْرُوف عَبْد العَزِيز بَن عَبْد الله الرَّاحِحِي الأُسْتَاذ المُشَارِك فِي الجَامِعَة عَلَى عَمَل اللَّحْنَة، كَمَا تَبَنَّى الوَهَّابِي صَالح بنْ عَبْد العَزِيز آل الشَّيْخ وَزِير الأَوْقَاف فِي الدَّوْلَة الوَهَّابِيَّة، هَذَا الْعَمَل وَتَابَعَهُ بِعِنَايَةٍ العَزِيز آل الشَّيْخ وَزِير الأَوْقَاف فِي الدَّوْلَة الوَهَّابِيَّة، هَذَا الْعَمَل وَتَابَعَهُ بِعِنَايَةٍ حَتَى صُدُورِهِ فِي عَشْرة مُحَلَّدَاتٍ، حُزْةٌ لِلْفَهَارِسِ العَامَّة، وَآخر لِقِسْم الدِّرَاسَةِ حَتَى صُدُورِهِ فِي عَشْرة مُحَلَّدَاتٍ، حُزْةٌ لِلْفَهَارِسِ العَامَّة، وَآخر لِقِسْم الدِّرَاسَةِ حَيْ صُدُورِهِ فِي عَشْرة مُحَلَّدَاتٍ، حُزْةٌ لِلْفَهَارِسِ العَامَّة، وَآخر لِقِسْم الدِّرَاسَةِ حَيْثُ جَمَعَ الجُزْء المَذْكُور المُقَدِّمَات الَّتِي قَدَّمَ عِمَا كُلِّ طَالِبٍ الجُزْء الدِي الْحُورِ المُقَدِّمَات الَّتِي قَدَّمَ عِمَا كُلِّ طَالِبٍ الجُوْء الدَّوْ الْمُقَدِّمَات الَّتِي قَدَّمَ عِمَا كُلِّ طَالِبٍ الجَوْء الدَّوْ المُقَدِّمَات الَّتِي قَدَّمَ عِمَا كُلِ طَالِبٍ الجُوْء الْمَذْكُور المُقَدِّمَات الَّتِي قَدَّمَ عِمَا كُلِ طَالِبٍ الجَوْء اللَّهُ اللهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ الْمُقَالِمِ الْعَلَالُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَالُولِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلْ الْعَلَا الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالُولِ اللْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعَلَقَالَ الْعَلَقِيْمِ اللّهِ الْعَلْمُ الْعُلُولِ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللّه السَالِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِ

وَالمُطَالِعِ عَنْ كَتَبٍ لِمَا جَاءَ فِي قِسْمِ الدِّرَاسَةِ هَذَا، يَجِدُ وَلِلْأَسَفِ مِنَ البَلاَيَا العَجَب العُجَاب؟! وَمِنَ الإِفْتِرَاءَاتِ مَا يَفْتَحُ لِلْشَرِّ كُلِّ بَابٍ؟!، وَلَيْسَ حَدِيثنَا هَهُنَا فَقَط عَنْ نَبْذِ لَحْنَة التَّحْقِيق الوَهَّابِيَة هَذِهِ لِلْمَنْهَجِيَّةِ العِلْمِيَّة وَرَاءَ طُهُورِهِم؟! وَلاَ حَتَّى عَنْ تَخَلِّيهِم الشِّبْه التَّام عَنِ النَّزَاهَةِ فِي البَحْثِ وَالتَّجَرُّد لِطَلَبِ الْحَقِّ؟! فَهَذِهِ الْخُرُوقَاتِ العِلْميَّةِ الْخَطِيرَةِ (أَهْوَن!) مِمَّا يَجِدُهُ البَاحِث النَّزِيهِ فِي دِرَاسَة القَوْم مِنْ طَوَامٍ لاَ يَلْتَمِسُ لَهَا مِنْ مَخْرَج حَتَّى الصِّبْيَان عَلَى سَذَاجَتِهِم وَالمُغَفَّلِينَ عَلَى بَلاَدَتِهِم؟!، وَعِنْدَ ذِكْرِ الأَعْمَى يُسْتَحْسَنُ العَوَر؟! وَنُتْحِفُ القَارِئِ النَّبِيه بِمِثَالٍ يُجَلِّي المَسْأَلَة جَيِّداً، وَبِالْمِثَال يَتَّضِحُ المَقَال: عَقَدَ التِّسْعَةُ رَهْطٍ وَهُم الدَّكَاتِرَة الثَّمَانِيَة مَعَ مُشْرِفِهِم فَصْلاً حَوْلَ مَوَارِد الإِمَام الرَّازِي فِي كِتَابِه "تَأْسِيس التَّقْدِيس" الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ ابْن تَيْمِيَّة بِكِتَابِهِ المَذْكُور، وَفِي ثَنَايَا تَرْدِيدهِم لِشَنْشَنَة شَيْحِهِم الحَرَّانِي فِي اتِّهَامِهِ لِلإِمَامِ الرَّازِي بِتَقْدِيمِ العَقْلِ عَلَى الشَّرْعِ الْحَنِيف؟!، اسْتَشْهَدَ الْقَوْم عَلَى دَعْوَاهُم وَالْغَرِيبِ فِي الأَمْرِ هُوَ أَنَّ نِسْبَة الإِمَامِ الرَّازِي عَقِيدَة (الجُلُوس!) لِلْمُجَسِّمَة كَمَا جاء فِي النَقْلِ السَّابِق، أَثَارَ حَفِيظَة فَرِيق (التَّحْقِيق!)؟!، فَسَارَعَ القَوْمِ لِالإِنْتِهَاضِ لِلإِعْتِرَاضِ عَلَى قَوْلِ الإِمَامِ الرَّازِي عَنِ المُجَسِّمَة أَنَّهُم بِالإِنْتِهَاضِ لِلإِعْتِرَاضِ عَلَى قَوْلِ الإِمَامِ الرَّازِي عَنِ المُجَسِّمَة أَنَّهُم ((يَقُولُونَ: إِنَّهُ [تَعَالَى] جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ)) فَسَوَّدُوا مُبَاشَرَةً الهَامِشَ هُنَاكَ بِرَعْمِهِم: ((لاَ يُعْرَفُ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَلْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ اللهُ لِنَقْسِهِ، وَيَقُولُونَ بِأَنَّهُ السِّوَاةُ حَقِيقِيُّ يَلِيقُ بِحِلاَلِ الله، وَعَظَمَتِهِ، أَمَّا كَيْفِيَّتُهُ فَلاَ نَعْلَمُهَا))(2)

إذًا، فَفَرِيقُ (التَّحْقِيق!) يُؤكِّدُ بِثِقَةٍ تَامَّةٍ أَنَّ عَقِيدَة (الجُلُوسِ!) لَمْ يَقُل هِمَا وَلاَ أَحُدُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة عِنْدَهُم؟! لاَ مَشَايِخهم الوَهَابِيَّة وَلاَ شَيْخهم الأَكْبَر وَكِبْرِيتهم الأَحْمَر المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي؟!، فَابْن تَيِمِيَّة عِنْد وَكِبْرِيتهم الأَحْمَر المُشَيَّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي؟!، فَابْن تَيمِيَّة عِنْد وَكِبْرِيتهم الأَحْمَر المُشَيِّخِ عَلَى الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي؟!، فَابْن تَيمِيَّة عِنْد وَكِبْرِيتهم النَّمْ النَّذِي التِسْعَة رَهْطٍ لاَ يَقُولُ بِعَقِيدَةِ (الجُلُوس!) وَلاَ حَتَى فِي كِتَابِهِ هَذَا الَّذِي

أَشْرَفُوا هُم بِأَنْفُسِهِم عَلَى دِرَاسَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَمَرَّتْ عَلَى أَعْيُنِهِم كُلّ شَارِدَةٍ وَوَارِدَةٍ رُقِمَت فِيهِ؟! فَالْحَاصِل أَنَّ الرَّازِي مُتَقَوِّلُ عَلَى المُجَسِّمَةِ سَلَف فَرِيق (التَّحْقِيق!)؟!

وَخُنُ نَذْكُر لِلِقَارِئَ كَلاَم ابْن تَيْمِيَّة القَاطِع فِي إِرَادتِهِ عَقِيدَة (الجُلُوس!) وَرِالقُعُود!) وَمِنْ كِتَابِه هَذَا الَّذِي حَقَّقَهُ القَوْم؟! وَنرْفقهُ بِنُصُوص مِنْ تَوَالِيفِهِ اللَّعُود!) وَمِنْ كِتَابِه هَذَا الَّذِي حَقَّقَهُ القَوْم؟! وَنرْفقهُ بِنُصُوص مِنْ تَوَالِيفِهِ الأُخْرَى، وَنَزِيدهُم مِنْ بَعْضِ صَرِيح أَقْوَالِ ابْن قَيِّم الجَوْزِيَّة وَبَعْض كِبَار الأُخْرَى، وَنَزِيدهُم مِنْ بَعْضِ صَرِيح أَقْوَالِ ابْن قَيِّم الجَوْزِيَّة وَبَعْض كَبَار مَمَ أَنَّهُ مَشَايِخ الوَهَّابِيَّة مَا يَقْطَعُ دَابِر تَقُولُا يَقِم وَتَلاَعُبَاتِهِم المَكْشُوفَة العَوَارِ، مَعَ أَنَّهُ لاَ فَارِقَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ بَيْنَ إِنْبَات (الإسْتِقْرَار!) وَإِنْبَات (الجُلُوس!)؟!:

قَالَ ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي فِي بَيَانِ تَلْبِيسِهِ الَّذِي حَقَّقَهُ القَوْم: ((الْوَجْهُ الحَامِس: أَنَّ الْعَرْشَ فِي اللَّغَةِ: السَّرِيرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ، كَالْسَّقْفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ. فَإِذَا كَانَ الْقُرْآن قَدْ جَعَلَ اللهِ عَرْشًا وَلَيْسَ هُو بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّوِيرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ، وَذَلِكَ كَالْسَّقِفِ، عُلِمَ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْسَّرِيرِ بِالْنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ، وَذَلِكَ كَالْسَّقِفِ، عُلِمَ أَنَّهُ فِوْقَ الْعَرْشِ))(3) فَالرَّبُ المَعْبُود (جَالِسُ!) وَ(قَاعِدُ!) عَلَى الْعَرْشِ الْمَحْدُود عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة؟!، عَلَى فَوْ الْمَعْنَى الْمَعْرُوف مِنْ الْعَرْشِ الْمَحْدُود عِنْدَ ابْن تَيْمِيَّة؟!، عَلَى فَوْ الْمَعْنَى الْمَعْرُوف مِنْ (جُلُوس!) وَ(قُعُودِ!) الإِنْسَان عَلَى سَرِيره؟!

وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا مُسْتَسْمِنًا أَثَراً ضعيفًا [كمَا ذَكَرَ المُحَقِّقُ هُنَاكَ عَلَى الهَامِشِ!] هَالِكًا لا يَقُوم عَلَى سَاقٍ فِيه إِثْبَات (التَّقْل!) لِلْبَارِي وَالعِيَاذ بِالله: ((وَهَذَا الأَثَر وَإِنْ كَانَ فِي رِوَايَةٍ كَعْبٍ، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ مِنْ عُلُومِ إلله: ((وَهَذَا الأَثَر وَإِنْ كَانَ فِي رِوَايَةٍ كَعْبٍ، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ مِنْ عُلُومِ أَهْل الْكِتَاب، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنِ الْصَّحَابَةِ، وَرِوَايَة أَهْل

الْكِتَابِ الَّتِي لَيْسَ عِنْدَنَا شَاهِدٌ هُو لاَ دَافِعهَا لاَ يُصدقهَا وَلاَ يُكذبهَا، فَهَوُلاَءِ الْأَئِمَّة المَذْكُورَة فِي إِسْنَادِهِ هُمْ مِنْ أَجَلِّ الْأَئِمَّةِ، وَقَدْ حَدَّثُوا بِهِ هُمْ وَغَيْرهُم، وَلَمْ يُنْكِرُوا مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: "مِنْ ثَقْلِ الجَبَّارِ فَوْقَهُنَّ"، فَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلِ مُنْكُرُو مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: "مِنْ ثَقْلِ الجَبَّارِ فَوْقَهُنَّ"، فَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلِ مُنْكُرًا فِي دِينِ الإِسْلاَمِ عِنْدَهُم لَمْ يُحَدِّثُوا بِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مُنْكَرًا فِي دِينِ الإِسْلاَمِ عِنْدَهُم لَمْ يُحَدِّثُوا بِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مُنْكَرًا فِي دِينِ الإِسْلاَمِ عِنْدَهُم لَمْ يُحَدِّثُوا بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ) (4) وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِرَادَة الْحَرَّانِي عَقِيدَة (الجُلُوس!) وَ(القُعُود!)؟! فَرَبُّهُ (يَتْقُل!) عَلَى السَّمَوَات؟!

وَقَالَ الْحَرَّانِ هُنَاكَ أَيْضًا مُتَكَلِّمًا عَلَى لِسَانِ المُعَارِضِينَ لِلإِمَامِ الرَّانِي فِي تَنْزِيهِ هَذَا الأَخِيرِ الله عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى عَرْشِهِ: ((أَنَّ الْطَّائِفَة الْأُخْرَى تَعْمُولاً عَلَى عَرْشِهِ: ((أَنَّ الْطَّائِفَة الْأُخْرَى تَعْمُولاً عَلَى عَرْشِهِ وَحَمَلَتهُ إِذَا كَانُوا تَمْنُعُ المُقَدِّمَة الْقَانِيَةِ، فَيَقُولُونَ: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ العَرْشَ وَحَمَلَتهُ إِذَا كَانُوا تَمْنُعُ اللهَ هُو اللهِ عَوْلَونَ يَخْلُقُهُم حَامِلِينَ الله هُو الَّذِي يَخْلُقُهُم وَيَعْفُم وَلَيْهِم، فَلاَ يَحْمِلُونَهُ إِلاَّ بِقُدْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ كَمَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَخْلُقُ قِوَاهُم وَأَفْعَالِهُم، فَلاَ يَحْمِلُونَهُ إِلاَّ بِقُدْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ كَمَا لاَ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَفْعَالِ إِلاَّ بِذَلِكَ، فَلاَ يَحْمِلُ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْسهُ إِلاَّ فَيَالُونَ مَنَا الْحَقِيقَةِ نَفْسهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، فَلاَ يَحْمِلُ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْسهُ إِلاَّ فَيَعْلُونَ وَهُو الْحَرَّانِي عَقِيدَة (الجُلُوس!) وَهَذَا أَيْضًا صَرِيحٌ فِي إِرَادَة الحَرَّانِي عَقِيدَة (الجُلُوس!) وَ(أَلْقُعُود!)؟! فَرَبُّهُ (مَحْمُولُ!) تَحْمِلُه المَلاَئِكَة بِقُدْرَتِهِ وَمُعُونَتِهِ وَهُو وَالْقُعُود!)؟! فَرَبُّهُ (مَحْمُولُ!) تَحْمِلُه المَلاَئِكَة بِقُدْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ وَهُو (القُعُود!)؟! فَرَبُهُ (مَحْمُولُ!) تَحْمِلُه المَلاَئِكَة بِقُدْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ وَهُو (الْقُعُود!)؟! فَرَبُولَا!) عَلَى عَرْشِهِ؟!

بَلْ إِنَّ ابْن تَيْمِيَّة يَعْتَقِدُ أَنَّ الإِسْتِوَاء يَتَضَمَّنُ المُمَاسَّة وَالمُلاَصَقَة وَاسْتَمِع إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُول: ((كَمَا تَنَازَعُوا [المُثْبِتَة] فِي كَوْنِهِ [تَعَالَى] عَلَى الْعَرْشِ هَلْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُول: ((كَمَا تَنَازَعُوا [المُثْبِتَة] فِي كَوْنِهِ [تَعَالَى] عَلَى الْعَرْشِ هَلْ فَهُو بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ هُوَ بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ هُوَ بِ: (مُمَاسَّةٍ!)؟! أَوْ لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْتَفِي؟!، عَلَى ثَلاَثَةِ أَقُوالٍ لِأَصْحَابِ أَحْمَد؟!، وَغَيْرهم مِنَ الْطَّوَائِفِ.

وَكَذَلِكَ خَلْق آدَم بِيَدَيْهِ؟! وَإِمْسَاكه السَّمَوَات وَالْأَرْض؟! وَخُو ذَلِكَ هَلْ يَتَضَمَّنُ (الْمُمَاسَّةُ!) وَ (الْمُلاَصَقَةً!)؟!، عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْثَلاَثَةِ؟!.

وَأَمَّا الْسَّلَفُ وَأَئِمَّةُ الْسُنَّةِ الْمَشَاهِيرِ فَلَمْ أَعْلَمهُم تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ؟!، بَلْ ((يُقِرُّونَ!)) ذَلِكَ كَمَا جَاءَت بِهِ الْنُصُوصُ))(6)؟! وَهَذَا قَاطِعٌ فِي كَذِبِهِ عَلَى السَّلَف وَأَئِمَّة السُّنَّة الْمَشَاهِيرِ بِأَنَّهُم يُثْبِتُونَ (مُلاَصَقَة!) جَانِبه التَّحْتَانِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْصَّفْحَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَرْشِ؟! وَأَنَّهُ تَعَالَى (مَسَّ!) بِيَدِهِ آدَم عَلَيْهِ السَّلاَم (مَسِيسًا!) عِنْدَ خَلْقِهِ؟!

وَهَذِهِ نُصُوصِ ابْن تَيْمِيَّة نَفْسه مِن الكِتَابِ الَّذي حَقَّقهُ التِّسْعَة رَهْطٍ تَنْسِفُ دَعْوَاهُم العَرِيضَة فِي أَنَّ عَقِيدَة (الجُلُوس!) لَمْ تَكُن قَطُّ عَقِيدَة سَلَفِهِم؟!، وَتُؤَكِّدُ مِكَانٍ صِدْق كلام الإِمَام الرَّازِي فِي سَلَفِهِم المُجَسِّمَةِ.

وَالسُّؤَالِ الآن: هَلُ اطَّلَعَت هَذِهِ اللَّجْنَة المَزْعُومَة عَلَى هَذِهِ النُّصُوص وَغَيْرِهَا أَمْ لاَ؟! وَفِي حَالِ اطِّلاَعِهَا عَلَيْهَا: هَلْ فَهِمَت كَلاَم الرَّجُل الوَاضِح أَمْ تَغَاضَت وَتَغَافَلَت وَغَضَّتْ الطَّرْف؟!...الخ؟!

وَأَمَّا كَلاَم الْحَرَّانِي فِي غَيْر هَذَا الْكِتَابِ فَهُو أَكْثَر مِنْ أَنْ يُحْصَر، وَمِنْهُ قَوْلهُ: ((إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، فَقَدْ حَدَّثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاوُهُ الْمَقْبُولُونَ: أَنَّ عُكَمَّدًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ)(7) فَاللهُ (جَالِسُ؛) عَلَى العَرْشِ وَسَيُجْلِسُ (مَعَهُ!) المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللهُ (جَالِسُ!) عَلَى العَرْشِ وَسَيُجْلِسُ (مَعَهُ!) المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ؟! فَهَذِهِ هِيَ الْعَقِيدَة (الْمَرْضِيَّة!) وَ(الْمَقْبُولَة!) عِنْدَ الْعُلَمَاء وَالْأَوْلِيَاء؟! وَابْن تَيْمِيَّة مِنْهُم طَبْعًا؟!

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة فِي الْأَثَرِ "الهالك!" حَوْل (جُلُوسِ!) المَوْلَى جَلَّ وَعَلاَ عَلَى العَرْشِ وَإِخْلاَء مَكَان مِنْهُ! مَا نَصَّهُ: ((وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَرُدُّهُ العَرْشِ وَإِخْلاَء مَكَان مِنْهُ؟! مَا نَصَّهُ: ((وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحُدِيثِ تَرُدُّهُ لِإِضْطِرَابِهِ، كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَابْنُ الجُنُوزِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. لَكِنَّ الْاصْطَرَابِهِ، كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَابْنُ الجُنُوزِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. لَكِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ السُّنَةِ قَبِلُوهُ. وَفِيهِ قَالَ: "إِنَّ عَرْشَهُ أَوْ كُرْسِيَّةُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ الْكُثَرَ أَهْلِ السُّنَةِ أَصَابِعَ الْمَعْمَاتِ وَاللَّرْضَ، وَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ —أَوْ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ — وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الجُدِيدِ يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةٍ أَصَابِعَ — وَإِنَّهُ لَيَعِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الجُديدِ بِوَاكِبِهِ"))(8) فَوفْقَ ابْن تَيْمِيَّة: لاَ مَحْذُور عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ السُّنَةِ فِي إِثْبَاتِ عَقِيدَة (الحُلُوس!))!

وَأُمَّا أَقْوَال مَشَايِخ القَوْم مِنْ غَيْر ابْن تَيْمِيَّة فَنَذْكُر عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لاَ الحصر:

قَالَ ابْنِ الْقَيِّمِ مُسْتَسْمِنًا عَقِيدَة الْجُلُوسِ الْمَنْحُولَة عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَد: ((وَذَكَرَ عَنْ خَارِجَة بَن مُصْعَبٍ قَالَ: الْجَهْمِيَّة كُفَّارُ، لاَ تُنْكِحُوا إِلَيْهِم، وَلاَ تَنْكَحُوهُم، وَلاَ تَعُودُوا مَرْضَاهُم، وَلاَ تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُم، وَبلِّغُوا نِسَاءَهُم: تَنْكَحُوهُم، وَلاَ تَعُودُوا مَرْضَاهُم، وَلاَ تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُم، وَبلِّغُوا نِسَاءَهُم: أَنَّهُنَّ طَوَالِقُ وَأَنَّهُنَّ لاَ يُبَحْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَقَرَأَ طَهَ إِلىَ قَوْلَهُ: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5] ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ يَكُونُ الْإِسْتِوَاء إِلاَّ الْجُلُوسِ))(9) الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5] ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ يَكُونُ الْإِسْتِوَاء إِلاَّ الْجُلُوسِ))(9)

وَقَالَ ابْنِ القَيِّم فِي نُونِيَّتِهِ (10):

وَزَعَمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً يَوْمِ اللِّقَا \*\*\* يُدْنِيهِ رَبُّ الْعَرْشِ بِالرِّضْوَانِ حَتَّى يُرَى الْمُخْتَارُ حَقًّا قَاعِداً \*\*\* مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ الْرَّفِيعِ الْشَّانِ

وَقَالَ أَيْضًا فِي نُونِيَّتِهِ مَسْتَشْهِداً بِأَثَر الإِمَامِ مُحَاهِد -الغَيْر ثَابت- فِي تَفْسِير المَعْام المَحْمُود بِأَنَّهُ جَلَّ وعزَّ يُجلسُ "مَعَهُ!" عَلَى العَرْش نَبِيّه الكريم صلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّم:

وَاذْكُرْ كَلاَمَ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ \*\*\* "أَقِمِ الصَّلاَة" وَتِلْكَ فِي سُبْحَانِ فِي ذِكْرِ تَفْسِيرِ المَقَامِ لِأَحْمَدٍ \*\*\* مَا قِيلَ ذَا بِالرَّأْيِ وَالحُسْبَانِ إِنْ كَانَ جَسِيمًا فَإِنَّ بُحَاهِداً \*\*\* هُو شَيْخُهُمْ بَلْ شَيْخُهُ الْفَوْقَانِي وَلَقَدْ أَتَى ذِكْرُ الجُلُوسِ بِهِ وَفِي \*\*\* أَتَرٍ رَوَاهُ جَعْفُرُ الرَّبَّانِي وَقَالَ كَبِير مَشَايِخ الوَهَّابِيَّة عَبْد الرَّحْمَن بَنْ نَاصِر السَّعْدِي مُؤَكِّداً عقيدة وقالَ كَبِير مَشَايِخ الوَهَّابِيَّة عَبْد الرَّحْمَن بَنْ نَاصِر السَّعْدِي مُؤَكِّداً عقيدة الجُلُوس والإسْتِقْرَار "اليَهُودِيَّة!": ((فَكَذَلِكَ نُشْبِتُ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ، أَوْ الْسَتِقْرَار "اليَهُودِيَّة!": ((فَكَذَلِكَ نُشْبِتُ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ، أَوْ السَّيَقُورَ عَلَى عَرْشِهِ، أَوْ اللسِّقْرَارِ أَوْ بِالجُلُوسِ، فَهَذِهِ التَّفَاسِيرُ وَارِدَة عَنِ السَّلَف))(12)...الخ القَوْم؟!

وَفِي الخِتَام، فَإِمَّا أَنْ يَكُون ابْن تَيْمِيَّة الشَّيْخ الأَكْبَر لِلْقَوْم وَكَذَلِكَ تِلْميذه ابْن القَيِّم وَمَشَايِخ الوَهَّابِيَّة لَيْسُوا عَلَى عَقِيدَة السَّلَف وِفْقَ تَقْرِير لَجُنَة (التَّحْقِيق!) الوَهَّابِيَّة؟! وَإِمَّا أَن تَكُون هَذِهِ اللَّجْنَة لاَ عَلاَقَة لَهَا بِعَقِيدَة السَّلَف وِفْقَ الوَهَّابِيَّة؟! وَإِمَّا أَن تَكُون هَذِهِ اللَّجْنَة لاَ عَلاَقَة لَهَا بِعَقِيدَة السَّلَف وِفْقَ مَنْظور المَشَايِخ التَّيْمِيَّة؟! وَالأَظْهَر أَنَّهَا لَجُنَة (تَلْفِيقٍ!) لاَ لَجُنَة (تَلْفِيقٍ!) لاَ لَجُنَة (تَكْفِيقٍ!)؟! وَاللهُ المُسْتَعَان.

- (1) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي قِسْم الدِّرَاسَةِ (304/9–305).
  - (2) هَامِش عَلَى نَفْس المَصْدَر السَّابِق.
- (3) بَيَانُ تَلْبِيس الحَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (3) (278–279).
- (4) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (4) (268/3).
- رة) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (5) (5).
- (6) بَيَانُ تَلْبِيس الجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي (6) (44-43/8).
  - (7) بَحْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ تَيْمِيَّة (229/4).
- (8) بَحْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّة (242/16). وَأَمَّا الأَثْر المَذْكُور فَقَالَ المُحَقِّق هَنَاك: رَوَاهُ أَبُو دَاود فِي السُّنَّةِ (4726)، وَضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِي!.
- (9) الصَّواعق المُرْسَلَة عَلَى الجَهْمِيَّة وَالمُعَطِّلَة لابْنِ القَيِّم (1303/4)، حقَّقَهُ: على بَنْ مُحَمَّد الدخِيل الله، دَار العَاصِمِة.
- (10) الكَافِيَة الشَّافِيَّة فِي الإِنْتِصَار لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ لابْن قَيِّم الجَوْزِيَّةِ (151/1)، دار عَالم الفَوَائد للنَّشْر وَالتَّوزِيع-المُجَمَّع.
- (11) الكَافِيَة الشَّافِيَّة فِي الإِنْتِصَار لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ لاَبْن قَيِّم الجَوْزِيَّةِ (474/2) (178)، دار عَالم الفَوَائد للنَّشْر وَالتَّوزِيع-المُجَمَّع.

## نَظَرِيَّةِ "أَمَان اللُّغَة" وَابْن تَيْمِيَّة؟!

قَالَ حُجَّة الإِسْلاَم الغَزَالِي (ت:505ه): ((فَإِنَّكَ إِذَا فَتَحْتَ هَذَا الْبَابَ؛ وَهُوَ أَنْ تُرِيدَ بِاللَّفْظِ غَيْرَ مَا وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فَي التَّفَاهُم، لَمْ يَكُنْ لِمَا تُرِيدُ بِهِ حَصْرٌ)). انْتَهَى (1).

قَالَ القَائِم عَلَى خِدْمَةِ الكِتَابِ وَقَّقَهُ الْمَلِكُ الوَهَّابِ عَلَى الْهَامِشِ هُنَاكُ: ((وَهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِنَظَرِيَّةِ "أَمَانِ اللَّغَة"، فَلَوْ تَشَهَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَضْعَ مَعْنَى أَوْ مَعَانٍ لِأَيِّ لَفْظِ دُونَ تَوَاضُعٍ، أو اصْطِلاَحٍ بَيِّنٍ، أو انْضِبَاطٍ بَيَايِيٍّ، لَفَقَدْنَا الْأَمَانِ فِي فَهْمِ المِعَانِي، وَلَادَّعَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَشَاءُ، وَفَقَدْنَا صِلَة التَّخَاطُب!)).انْتَهَى

وَهِمَذَا الْأَصْل يُرَدِّ عَلَى (تَلاَعُبِ!) ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي فِي قَوْلِهِ الْمُتَنَاقِض أَنَّ : (أَ) (يَنْزِلُ!) الله بِ: (ذَاتِهِ!) إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا!

(ب) وَمَعَ ذَلِكَ يَبْقَى تَعَالَى بِ: (ذَاتِهِ!) عَلَى العَرْشِ لا يَخْلُو مِنْهُ! فَلَيْسَ فِي اللَّغَة الَّتِي نَزَلَ بِهَا الفُرْقَان مَا يَعْكِسُ مُرَاد الحَرَّانِي هَهُنَا مِنَ (النُّزُول!)؟! فَالْرَّجُل يُقْحِمُ شَعْبَانَ فِي رَمَضَان: يَتَمَحَّلُ إِطْلاَق (النُّزُول!) عَلَى مَعْنَى (التَّمَطُّط!) أو (التَّدَلِّي!)؟!

وَعَلَى هَذَا الْهَذَيَانَ، يَصِحُّ أَيْضًا لِمَنْ هَبَّ وَدَبَّ أَنْ يُطْلِقَ أَنَّ الله مَعَنَا بِ: (خَاتِهِ!) مَعِيَّةً (انْتِقَائِيَّةً!) بِأَنْ يَكُونَ تَعَالَى —وَالْعِيَاذ بِاللهِ— (بِذَاتِهِ!) فِي الْأَمَاكِنِ الطَّاهِرَةِ فَقَط؟!....

(1) "الإقْتِصَادُ فِي الإعْتِقَادِ" (ص:156) لِحُجَّة الإِسْلاَمِ وَبَرَكَةِ الأَنَامِ أَبِي حَامِدٍ الغَزَالِي (450-505هـ)، عنِيَ بِهِ: أَنَس مُحَمَّد عَدنَان الشَّرفَاوي، دَارُ الْمِنْهَاجِ الغَزَالِي (450-505هـ)، عنِيَ بِهِ: أَنَس مُحَمَّد عَدنَان الشَّرفَاوي، دَارُ الْمِنْهَاجِ لِلْنَشْرِ وَالتَّوْزِيعِ-السَّعُوديَّة، الطَّبْعَة الأُولَى-الإِصْدَار الثَّانِي: 1437هـ-2016م.

#### ابْن تَيْمِيَّة وَالْفَلْسَفَة؟!

رَأَيْتُ بَعْضِ الْسُّذَج يَسْتَنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي مِنَ الْمَوْلُوعِينَ الْمُغَالِينَ فِي الْفَلْسَفَةِ؟!...وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ طَالَعَ لِلْرَّجُلِ الْمُطَوَّلاَتِ خَاصَّةً يُدْرِكُ عَدَم صِحَّة هَذِهِ الْدَّعْوَى...فَالْرَّجُل تَلَقَّفَ بِدَع الْمُطَوَّلاَتِ خَاصَّةً يُدْرِكُ عَدَم صِحَّة هَذِهِ الْدَّعْوَى...فَالْرَّجُل تَلَقَّفَ بِدَع اللهُ الْمُطَوَّلاَتِ خَاصَّةً يُدْرِكُ عَدَم صِحَّة هَذِهِ الْدَّعْوَى...فَالْرَّجُل تَلَقَّفَ بِدَع اللهُ الْمُطَوَّلاَتِ خَاصَةً وَزَادَ فِيهَا وَأَنْقَصَ؟!...وَبَعْدَ أَنْ مَارَسَ عَلَيْهَا (جِرَاحَة تَجْمِيلِ!) خَاوِلَ جَاهِداً حَشْو الْمَحْصُولِ (الْمَمْسُوخ!) فِي قَالَبٍ شَرْعِيٍّ لِيُرَوِّجَ لِشُدُوذَاتِه الَّتِي بَاتَتْ مَكْشُوفَةً مَعْرُوفَةً لِكُلِّ ذِي عَيْنَيْنِ؟!...

ومَنْ تَأَمَّل فَلْسَفَة هَذَا الْحَرَّانِي حَوْل حُدُوثِ الْعَالَمِ وَشَقْشَقَته هُنَاكَ لِيُشْبِتَ قِدَم الْعَالَمِ مَعَ رَبِّهِ بِالْنَّوْعِ وَحُدُوث أَفْرَاده؟!...وَقَوْلِهِ بِعَذَا الْمُنَيَانِ أَيْضًا فِي قِدَم الْعَالَمِ مَعَ رَبِّهِ بِالْنَّوْعِ وَحُدُوث أَفْرَاده؟!...يُدْرِكُ هَذِهِ الْحَقِيقَة جَيِّداً...مَعَ الْصِّفَاتِ الإِلْمِيَّة؟!...وَغَيْرها مِنْ الطَّوام؟!...يُدْرِكُ هَذِهِ الْحَقِيقَة جَيِّداً...مَعَ أَنَّهُ مَا بَرِحَ هَذَا الْحَرَّانِي يَتَظَاهَرُ بِذَمِّ الْفَلْسَفَة وَ هَوُلاَءِ الْفَلاَسِفَة ثُمَّ بَجِدْهُ يَتَظَاهَرُ بِذَمِّ الْفَلْسَفَة وَ هَوُلاَءِ الْفَلاَسِفَة ثُمَّ بَجِدْهُ يَتَظَاهَرُ بِذَمِّ الْفَلْسَفَة وَ هَوُلاَءِ الْفَلاَسِفَة ثُمَّ بَكِدُهُ يَتَظَاهَرُ بِذَمِّ الْفَلْسَفَة وَ هَوُلاَءِ الْفَلاَسِفَة ثُمَّ بَكِدُهُ يَتَظَاهَرُ بِذَمِّ الْفَلْسَفَة وَ هَوُلاَءِ الْفَلاَسِفَة ثُمَّ بَكِدُهُ اللَّهُ مَا بَرِحَ هَذَا الْحَرَّانِي يَتَظَاهَرُ بِذَمِّ الْفَلْسَفَة وَ هَوُلاَءِ الْفَلاَسِفَة ثُمَّ بَكِده أَنَا الْعَلْمَ فَوْلَاكَ: أَصَدِق عَلْكَ أَلَى فَعْلَكَ: أَصَدَق عُلْكَ أَنِي فَعْلَكَ: أَصَدَق عُلْكَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا بَرِحَ هَذَا الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْمَ عَلْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

الْمُهِم؛...أُشْرِبَ هَذَا الْحُرَّانِي حُبّ الْفَلْسَفَةِ فِي سِنِّ مُبَكِّرَةٍ وَاسْتَمِع إِلَيْهِ قَائِلاً: ((وَقَدْ كُنْتُ فِي أَوَائِلِ مَعْرِفَتِي بِأَقْوَالِهِم [الْفَلاَسِفَة] بَعْدَ بُلُوغِي بِقَرِيبٍ قَائِلاً: ((وَقَدْ كُنْتُ فِي أَوَائِلِ مَعْرِفَتِي بِأَقْوَالِهِم وَتَحْقِيقِ هَذِهِ الْأُمُورِ مَا أَوْجَبَ أَنِي وَعِنْدِي مِنَ الْرَّعْبَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَحْقِيقِ هَذِهِ الْأُمُورِ مَا أَوْجَبَ أَنِي كُنْتُ أَرَى فِي مَنَامِي ابْن سِينَا، وَأَنَا أُنَاظِرُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَأَقُولُ لَهُ: أَنْتُم كُنْتُ أَرَى فِي مَنَامِي ابْن سِينَا، وَأَنَا أُنَاظِرُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَأَقُولُ لَهُ: أَنْتُم تُوعُونَ أَنْكُم عُقَلاَء الْعَالَمِ وَأَذْكِيَاء الْخُلْقِ، وَتَقُولُونَ مِثْل هَذَا الْكَلاَمِ الَّذِي

لاَ يَقُولُهُ أَضْعَف الْنَّاسِ عَقْلاً، وَأُوْرِدُ عَلَيْهِ مِثْل هَذَا الْكَلاَمِ فَأَقُولُ: الْعَقْلِ الْعَقْلِ الْكَوْرِ الْعَقْلِ الْكَوْرِ الْعَقْلِ الْأَوَّلِ إِنْ كَانَ وَاحِداً...))؟!(1)...

وَلَكِنَّ هَذِهِ الْفَلْسَفَة أَتَّرَت فِيهِ سلْبًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِكلِّ مَن اسْتَقْرَأَ كُتُب الْرَّجُل بِتَجَرُّدٍ...وَقَدْ نَوَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْكَثِير مِنْ الْعُلَمَاءِ وَنَخُّصُّ بِالْذِّكْر هَهُنَا مَنْ كَانَ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ مُعْجَبًا بِابْن تَيْمِيَّة مُدَافِعًا عَنْهُ وَنَكْتَفِي بِقَوْلِهِ فَقَط... نَعَم؛ فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْن رَجَبِ الْحَنْبَلِي (ت:795هـ) بَعْدَ تَرْجَمَةٍ (طَنَّانَةٍ!) لِابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ت:728هـ)، مَا نَصُّهُ: ((وَطَوَائِفُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْل الْحَدِيثِ وَحُفَّاظُهُم وَفُقَهَاؤُهُم كَانُوا يُحِبُّونَ الْشَّيْخَ [ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي] وَيُعَظِّمُونَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا يُحِبُّونَ لَهُ الْتَّوَغُّلَ مَعَ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَلاَ الْفَلاَسِفَةِ، كَما هُوَ طَرِيقُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ، كَالْشَّافِعِيّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَخُوهِم، وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْصَّالِحِينَ كَرهُوا لَهُ الْتَّفَرُّدَ بِبَعْض شُذُوذِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَنْكَرَهَا الْسَّلَفُ عَلَى مَنْ شَذَّ بِهَا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ قُضَاةِ الْعَدْلِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنَعَهُ مِنَ الْإِفْتَاءِ بِبَعْض ذَلِكَ))(1).

وَبِغَضِّ الْنَّظَرِ عَنْ مَوْقِف الْحَافِظ ابْن رَجَب مِنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ فَهُوَ فِيهِ عَلَى طَرِيقَةِ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ...إِلاَّ أَنَّهُ يَهُمُّنَا هَهُنَا مَا جَاءَ فِي كَلاَمِهِ هَذَا مِنْ اعْتِرَافَاتٍ:

(أ) ابْن تَيْمِيَّة (أَوْغَلَ!) فِي (الْفَلْسَفَةِ!) وَعِلْمِ الْكَلاَمِ؟!

(ب) طَوَائِفُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْحُفَّاظِ وَالْفُقَهَاء: (نَقَمُوا!) عَلَيْهِ هَذَا الْسَّبِيل؟!

(ج) كَمَا (نَقَمَ!) عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْصَّالِحِينَ تَبَنِّيهِ لِبَعْضِ الشُّذُوذَاتِ الَّتِي أَنْكَرَهَا الْسَّلَف؟!...وَلاَ شَكَّ أَنَّ بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الشُّذُةِ جَاءَتْ نَتِيجَة (تَوَغُّلِهِ!) -ابْن تَيْمِيَّة- فِي الْفَلْسَفَة؟!...كَمَا قَدْ الْشَّاذَةِ جَاءَتْ نَتِيجة (تَوَغُّلِهِ!) -ابْن تَيْمِيَّة- فِي الْفَلْسَفَة؟!...كَمَا قَدْ الْشَاذَةِ مِنْ سِيَاقِ الْخَافِظ ابْن رَجَب...

(د) اعْتِرَاف قُضَاة مَذْهَبِهِ "الْحَنْبَلِي" بِأَنَّهُ (شَلَّ!) فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَنْ الْسَلَفِ، لِأَجْلِ ذَلِكَ مَنَعُوهُ مِنَ الْإِفْتَاءِ بِهَا؟!...

فَكَيْفَ يُقَالَ إِذًا: بِأَنَّ الْفَلْسَفَة لَمْ تَضُر بِالْمُشَيَّخ عَلَى الإِسْلاَمِ؟!...

<sup>(1)</sup> بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1) (263-263)، تَحْقِيق: بَحْمُوعَة مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، النَّاشِر: بُحَمَّع الْمَلِك فَهْد لِطِبَاعَة الْمَصْحَف الْشَرِيف-الْمَمْلَكَة الْعَرَبِيَّة الْسُعُودِيَّة، الْطَّبْعَة الْأُولَى: 1426هـ. لِطِبَاعَة الْمُصْحَف الْشَرِيف الْمَمْلَكَة الْعَرَبِيَّة الْسُعُودِيَّة، الْطَّبْعَة الْأُولَى: 1426هـ. (2) الْذَيْلُ عَلَى طَبَقَاتِ الْحُنَابِلَةِ (505/4)، تَأْلِيف: الحَافِظ ابْن رَجَب الْحُنْبَلِي (2) الْذَيْلُ عَلَى طَبَقَاتِ الْحُنَابِلَةِ (505/4)، تَأْلِيف: الحَافِظ ابْن رَجَب الْحُنْبَلِي (تَحَدِيقَة الْمُبِيكَان: (تَحَدِيقَة الْعُبِيكَان: 1425هـ، تَحْقِيق وَتَعْلِيق: الدُّكْتُور عَبْد الْرَّحْمَن الْعُثَيْمِين، مَكْتَبَة الْعُبِيكَان: الرِّيَّاض، الْطَبْعَة الْأُولَى: 1425هـ-2005م.

### بَيَانَ إِكْفَارِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ السَّادَةِ الْأَشَاعِرَة؟!

قَالَ الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّة الْحُرَّانِي: ((وَلِهَذَا كُنْتُ أَقُولُ لِأَكَابِرِهِم: لَوْ وَافَقْتُكُم عَلَى مَا تَقُولُونَهُ لَكُنْتُ: كَافِراً -مُرِيداً لِعِلْمِي بِأَنَّ هَذَا: كَفُرُ لُوْ وَافَقْتُكُم عَلَى مَا تَقُولُونَهُ لَكُنْتُ: كَافِراً -مُرِيداً لِعِلْمِي بِأَنَّ هَذَا: كَفُرُو مَا تَقُولُونَهُ لَكُنْتُ: كَافِراً جُمُولِداً لِعِلْمِي بِأَنَّ هَذَا: كَافَ مُبِينٌ - وَأَنَّكُم لاَ تَكفرُونَ لِأَنَّكُم مِنْ أَهْلِ الجُهْلِ بِحَقَائِقِ الْدِينِ، وَلِهَذَا كَانَ الْسَيَّافُ وَالْأَئِمَةُ يُكَفِّرُونَ الجُهْمِيَّةَ فِي الْإِطْلاقِ وَالْتَعْمِيمِ))(1)?!...

وَقَالَ أَيْضًا مُسْتَرْسِلاً: ((وَلِهَذَا كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْخُلُولِيَّةِ وَالْنُّفَاةِ الله تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ لَمَّا وَقَعَتْ عِنْتَهُم: أَنَا لَوْ الله تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ لَمَّا وَقَعَتْ عِنْتَهُم: أَنَا لَوْ وَافَقْتُكُم كُنْتُ: كَافِراً؛ لِأَنِيِّ أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَكُم: كُفْرُ، وَأَنْتُمْ عِنْدِي لاَ وَافَقْتُكُم كُنْتُ: كَافِراً؛ لِأَنِيِّ أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَكُم: كُفْرُ، وَأَنْتُمْ عِنْدِي لاَ تَكفرُونَ لِأَنَّكُم جُهَالُ، وَكَانَ هَذَا خِطَابًا لِعُلَمَائِهِم وَقُضَاتِهِم وَشُيُوحِهِم وَشُيُوحِهِم وَأُمْرَائِهم))(2)؟!...

وَقَالَ تِلْمِيدُ الْحُرَّانِي وَ"مَاشِطَة كُتُبه!" كَمَا يُقَال...ابْن الْقَيِّم وَاصِفًا مَدْهَب أَهْل الْحُدِيث فِي الْصِّفَات: ((وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ أَبْطَلَ حَقَائِقَهَا وَحَرَّفَهَا عَنْ أَهْلِ الْحُدِيث فِي الْصِّفَات: تأويلًا كَمَا فَعَلَتْهُ الْجُهْمِيَّةُ؛ بَلِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ مَوَاضِعِهَا وَسَمَّى تَحْرِيفَهَا: تَأُويلًا كَمَا فَعَلَتْهُ الْجُهْمِيَّةُ؛ بَلِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْحَرْبِ أَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ عَسْكُرِ الْكُفْرِ وَعَسْكُرِ الْكُفْرِ وَعَسْكَرِ الْإِسْلَامِ))(3)?!...

وَبِغَضِّ الْنَّطَر عَنْ الْخُوْضِ فِي بَيَانِ عَوَارِ تَقْرَيرِ الْحَرَّانِي وَتِلْمِيذه ابْن زَفَيلٍ هَهُنَا...ولَكِن يَهُمُّنَا مِنْهُ مَا يَلِي:

(أ) عَقَائِدُ أَهْلِ الْسُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ الْسَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنْ أُمَّة الإِسْلاَمِ الْسَّادَة الْأَشْاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة وَفُضَلاَء أَهْلِ الْجَدِيث، هِي عَقَائِد: (كُفْرٍ مُبِينٍ!) بِصَرِيح حُكْمِ الْحَرَّانِي؟!...

(ب) الْسَّادَة الْأَشَاعِرَة وَالْمَاتُرِيدِيَّة أَعْظَمُ شَرَّا عَلَى الْإِسْلاَمِ مِنْ مُعَسْكَرِ الْكُفْر؟!...

وَهَذِهِ الْتَصْرِيَحَاتُ غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ!... ثُمَّ تَجِدُ بَعْضِ السُّذَّجِ أُو... ؟! يَطْلَعُونَ عَلَى الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّة وغَيْرهَا مِنْ مَنَابِرِ الْإِعْلاَمِ.. لِيقُولُوا: كَلَى الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّة وغَيْرهَا مِنْ مَنَابِرِ الْإِعْلاَمِ.. لِيقُولُوا: لاَ؟!... لاَ؟!... فَخِلاَف ابْن تَيْمِيَّة وَحِزْبِهِ مَعَ عُلَمَاء عَصْرِهِ الْأَشَاعِرَة خِلاَفُ الْجُبَةِ قُبَّة ؟!... الْجَبَهَادي فَرْعِي؟!... وَلَكِنَّ (الْغُلاَة!) فَقَط جَعَلُوا مِنَ الْحُبَّةِ قُبَّة؟!...

را بَيَان تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّة فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِم الْكَلاَمِيَّةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (1).

<sup>(2)</sup> الإسْتِغَاثَة فِي الْرَّدِّ عَلَى الْبَكْرِي لِإِبْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (ص:384-383)، دِرَاسَة وَتَحْقِيق: عَبْد الله بن دَجَيْن السّهْلِي، دَارُ الْوَطَن: الْرِّيَّاض، الْطَّبْعَة الْأُوْلَى: 1417هـ-1997م.

<sup>(3)</sup> اجْتِمَاعُ الْخُيُوشِ الْإِسْلاَمِيَّةِ عَلَى حَرْبِ الْمُعَطِّلَةِ وَالْحُهْمِيَّةِ لِابْنِ قَيِّم الْحُوْزِيَّة (ص:371)، تَحْقِيف: زَائِد بن أَحْمَد النَّشيْرِي، دَارُ عَالَمَ الْفَوَائِد لِلْنَّشْرِ وَالْتَوْزِيعِ - مَكَّة الْمُكَرَّمَة، الْطَّبْعَة الْأُوْلَى: 1431هـ.

## لِلتَّأَمُّل: نَدَم ابْن تَيْمِيَّةَ عَلَى تَضْيِيع أَوْقَاته فِي غَيْر مَعَانِي الْقُرْآن؟!

قَالَ الْحَافِظِ الْذَّهَبِي (الْتَّيْمِي!) وَاصِفًا حَالَ شَيْخِهِ ابْن تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي فِي آخِر مَرَّةٍ سُجِنَ فِيهَا هَذَا الْأَخِير فِي قَلْعَةٍ دِمَشْق: ((وَبَقِيَ مُدَّةً فِي الْقُلْعَةِ يَكْتُبُ الْعِلْمَ وَيُصَنِّفُهُ، وَيُرْسِلُ إِلَى أَصْحَابِهِ الْرَّسَائِلَ، وَيَذْكُرُ مَا فَتَحَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ فِي الْعَلْمَ وَيُصَنِّفُهُ، وَيُرْسِلُ إِلَى أَصْحَابِهِ الْرَّسَائِلَ، وَيَذْكُرُ مَا فَتَحَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ مِنَ الْعُلُومِ الْعَظِيمَةِ وَالْأَحْوَالِ الْجَسِيمَةِ. وَقَالَ [ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي]: اقَدْ فَتَحَ الله عَلَيَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَمِنْ أَصُولِ الْعِلْمِ بِأَشْيَاءٍ، كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَتَمَنَّوْنَهَا، وَنَدِمْتُ عَلَى تَضْيِعِ أَصُولِ الْعِلْمِ بِأَشْيَاءٍ، كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَتَمَنَّوْنَهَا، وَنَدِمْتُ عَلَى تَضْيِعِ أَصُولِ الْعِلْمِ بِأَشْيَاءٍ، كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَتَمَنَّوْنَهَا، وَنَدِمْتُ عَلَى تَضْيِعِ أَصُولِ الْعِلْمِ بِأَشْيَاءٍ، كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَتَمَنَّوْنَهَا، وَنَدِمْتُ عَلَى تَصْيِعِ الْقُرْآنِ")؟!(1).

فَأَنْتَ تَقْرَأُ اعْتِرَافِ الْحُرَّانِي (بِنَدَمِهِ!) عَلَى تَضْيِيعِ أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ فِي غَيْرِ مَعَانِي كِتَابِ الله؟...فَمَاذَا إِذًا: عَنْ تَضْيِيعِهِ جُلَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي الْمُنَافَحَةِ عَنْ بِدْعَةِ: (الْتَجْسِيمِ!)؟!...وَهَلْ بَيَانُ مَعَانِي هَذِهِ (الْعَقَائِد!) الَّتِي (طَالَمَا!) بَدْعَةِ: (الْتَجْسِيمِ!)؟!...وَهَلْ بَيَانُ مَعَانِي هَذِهِ (الْعَقَائِد!) الَّتِي (طَالَمَا!) نَادَى هِمَا هَذَا الْرَّجُلِ لَيْسَت هِيَ الْأُحْرَى مِنْ مَعَانِي الْقُرْآن؟!...

وَخُنُ نَكْتُبُ هَذَا الالْزَام...لِبَيَانِ هَشَاشَةِ فَهْمِ هَذَا الْمُشَيَّخِ عَلَى الْإِسْلاَمِ لِكَلاَمِ أَئِمَّة الْإِسْلاَم حَوْلَ عِلْمِ الْكَلاَمِ؟! وَالَّذِي سَاقَهُ هَوُلاَءِ الْفَطَاحِلِ لِكَلاَمِ أَئِمَّة الْإِسْلاَم حَوْلَ عِلْمِ الْكَلاَمِ؟! وَالَّذِي سَاقَهُ هَوُلاَءِ الْفَطَاحِلِ لِاعْتِبَارَاتٍ مَعْرُوفَةٍ...فَحَوَّلَهُ هَذَا الْحُرَّانِي بِفَهْمِهِ (الْمَنْكُوس!) مُدَّعِيًا عَلَيْهِم لِاعْتِبَارَاتٍ مَعْرُوفَةٍ...فَحَوَّلَهُ هَذَا الْحُرَّانِي بِفَهْمِهِ (الْمَنْكُوس!) مُدَّعِيًا عَلَيْهِم بِأَنَّهُم رَجَعُوا مِنْ عَقَائِدِ الْتَنْزِيهِ إِلَى عَقَائِدِ (الْتَشْبِيهِ!)؟!...ومَا يَلُوكُهُ الْقَوْم حَوْل وَصِيَّة الْإِمَام الْمُمَام الْرَّازِي عَنَّا بِبَعِيدٍ...

فَلُوْ قَابَلْنَاهُم بِفَهْمِهِم الْأَعْرَجِ لَلَزِمَهُم الإعْتِرَاف أَيْضًا بِأَنَّ شَيْحَهُم الْأَكْبَر الْكَثَرِ أَوْقَاتِهِ فِي نُصْرَةِ الْحُرَانِي هُوَ الْآخِر قَدْ (تَابَ!) وَ(نَدِمَ!) عَلَى تَضْيِيعِ أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ فِي نُصْرَةِ عَقَائِدِ (الْتَجْسِيمِ!)؟! ...

(1) الْذَيْلُ عَلَى طَبَقَاتِ الْحُنَابِلَةِ (519/4)، تَأْلِيف: الحَافِظ ابْن رَجَب الْحُنْبَلِي (ت:795هـ)، تَخْقِيق وَتَعْلِيق: الدُّكْتُور عَبْد الْرَّحْمَن الْعُثَيْمِين، مَكْتَبَة الْعُبِيكَان: الرِّيَاض، الْطَبْعَة الْأُوْلَى: 1425هـ-2005م.

بَعْض (أَخْلاَق!) ابْن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي: "السَّادَة" الأَشَاعِرَة (الْإِنَاث!) هُمْ: (مَخَانِيثُ!) الْمُعْتَزِلَةِ؟!

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة الحَرَّانِي -قَبَّح الله إِفْكَهُ!-: ((وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيَّةُ؛ وَلَكِنَّهُمْ كَمَا قَالَ أَبُو الشَّمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ: الْأَشْعَرِيَّةُ الْإِنَاثُ هُمْ مَخَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ))(1) بِشَيْنِهِ وَمَيْنِهِ؟!.

قَالَ التَّاجِ السُّبْكِي (ت:771هـ) رَادًا عَلَى "هَذَيَان!" الحَرَّانِي: ((وَيُعْجِبُنِي مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ كَمَالِ الدِّينِ بْنِ الزَّمَلْكَانِيِّ، فِي رَدِّهِ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَّة، قَوْلهُ: "إِنْ كَانَتِ الأَشَاعِرَة الَّذِينَ فِيهِمْ: القَاضِي أَبُو بَكْرٍ البَاقِلاَّنِيِّ، وَالأُسْتَاذُ أَبُو الْإِنْ كَانَتِ الأَشْعَرَةِ النَّاعِرَة الَّذِينَ فِيهِمْ: القَاضِي أَبُو بَكْرٍ البَاقِلاَّنِيِّ، وَالأُسْتَاذُ أَبُو إِنْ كَانَتِ الإِسْفِرَايِنِيِّ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزالِيِّ، وَهَلُمَّ جَرًّا، إِلَى الإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ (مَخَانِيثُ!)!، فَلَيْسَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ فَحْلُ ؟!".

وَأَقُولُ: إِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَغْمَارًا، والأَشْعَرِيُّ (يَخْلِبهُم!)!، فَلَيْسَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ فَطِنٌ؟!، فَيَا للهِ وَالْمُسْلِمِينَ!))(2)

وَلَكِنَّ هَذَا الرَّجل الَّذِي لاَ يَتَورَّعُ فِي وَصْفِ السَّادَة الأَشَاعِرَة بِنَ وَلَكِنَّ هَذَا الرَّجل الَّخِلاَء بِقِرْطَاسِهِ!، لاَ يَجِدُ غَضَاضَة فِي التَّمَلُّقِ لَهُم عِنْدَ المُخَانِيث!) عِنْدَ الإِخْتِلاَء بِقِرْطَاسِهِ!، لاَ يَجِدُ غَضَاضَة فِي التَّمَلُّقِ لَهُم عِنْدَ الْمُوَاجَهَة وَالْمُحَاقَقَةِ؟! وَتَأَمَّل فِيمَا نَقَلَهُ الْحَافِظ ابْن حَجَر العَسْقَلاَنِي الْمُوَاجَهَة وَالْمُحَاقَقَةِ؟! وَتَأَمَّل فِيمَا نَقَلَهُ الْحَافِظ ابْن حَجَر العَسْقَلاَنِي حَيْثُ قَالَ: ((وَكَانَ -الإِمَام عَلاَء الدِّين البَاجِي- يَعْكِي عَنْ نَفْسِهِ: أَنَّ ابْنَ حَيْثُ تَقْدُوهُ لَهُ، فَلَمَّا رَآنِي تَيْمِيَّةً لَمَّا دَخَلَ الْقَاهِرَة، حَضَرْتُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي عَقَدُوهُ لَهُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: هَذَا شَيْخُ الْبِلاَدِ؟!.

فَقُلْتُ: لاَ تُطْرِئْنِي!، مَا هَهُنَا إِلاَّ الحَقَّ!، وَحَاقَقْتُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ عَشَر مَوْضِعًا!، فَغَيَّرَ مَا كَانَ كَتَبَ بِهِ خَطَّهُ))(3)

#### فَانْظُر مَاذَا تَرَى؟!

(1) بَحْمُوع الفَتَاوَى (137/8)، اعْتَنَى بِهَا وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهَا: عَامِر الجَزَّارِ - أَنْوَر البَازِ، دَار الوَفَاء لِلنَّشْر وَالتَّوْزِيع-المَنْصُورَة، الطَّبَعَة الثَّالِثَة:1426هـ-2005م.

<sup>(2)</sup> طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى (6/144-145)، تَحْقِيق: د. مَحْمُود مُحَمَّد الطَّبَعَة الطَّبَعَة وَالنَّشْر وَالتَّوْزِيع، الطَّبْعَة الطَّبَاعَةِ وَالنَّشْر وَالتَّوْزِيع، الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة عَلَمْ الطَّبْعَة الطَلْبُونِ الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَبْعَة الطَلْبُعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَالْبُقِيقِ الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَلْبُعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَّبْعَة الطَلْبُعَة الطَالْبُونِ الطَّبْعَة الطَالْبُعَة الطَّبْعَة الطَالْبُعَة الطَالْبُعِة الطَالْبُعِيْمَ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِة الطَالْبُعُة الطَالْبُعِيْمُ الطَالْبُعِة الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الْعَلَمْ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الطَالْبُعِيْمِ الْعَلَالِقُلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَالْعُلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَالْعُلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ

<sup>(3)</sup> الدُّرَر الكَامِنَة فِي أَعْيَان المَائَة الثَّامِنَة (3/102)، دَار الجِيل: بَيْرُوت، طَبْعَة: 1414هـ-1993م.

#### غُلُقِ التَّيْمِيَّة فِي شَيْخِهِم ابْن تَيْمِيَّة؟!

قَالَ الْحَافِظ ابْن عَبْدَ الْهَادِي (التَّيْمِي!) نَاقِلاً عَن تَرْجَمَة الْحَافِظ الذَّهَبِي لِابْنِ تَيْمِيَّة الْحَرَّانِي (728هـ): ((... بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ [ابْن تَيْمِيَّة] أَنْ يُقَال : "كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْن تَيْمِيَّة فَلَيْسَ بِحَدِيثٍ"، وَلَكِنَّ الْإِحَاطَة لله، اللهُ عَدْرِفُهُ ابْن تَيْمِيَّة فَلَيْسَ بِحَدِيثٍ"، وَلَكِنَّ الْإِحَاطَة لله، غَيْرَ أَنَّهُ يَعْتَرِفُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَعْتَرِفُونَ مِنَ عَيْرُ أَنَّهُ يَعْتَرِفُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَعْتَرِفُونَ مِنَ السَّوَاقِي))؟!(1)

تَأُمَّل يَا رَعَاكَ هَذَا الغُلُوّ بِمُقَابِلِ الإنْتِقَاصِ مِنْ قَدْرِ أَئِمَّةِ الإِسْلاَمِ؟!، فَإِذَا كَان هَذَا الحَرَّانِي آيَة فِي فُنُونِ الحَدِيث وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ و...الخ؟! فَلِمَ يَسْتَنْصِرُ لِلْتَّجْسِيمِ بِالْمُنْحَنِقَة وَالْمَوْقُوذَة وَالْمُتَرَدِّيَة وَالنَّطِيحَة وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِن لِلْتَّجْسِيمِ بِالْمُنْحَنِقَة وَالْمَوْقُوذَة وَالْمُتَرَدِّيَة وَالنَّطِيحَة وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِن اللَّخْبَارِ الهَالِكَةِ؟! مِنْ إِثْبَاتِ الثَّقْلِ لله؟!، وَجُلُوسِهِ تَعَالَى عَلَى العَرْشِ اللَّخْبَارِ الهَالِكَةِ؟! مِنْ إِثْبَاتِ الثَّقْلِ لله؟!، وَجُلُوسِهِ تَعَالَى عَلَى العَرْشِ بِمُمَاسَّةٍ وَمَلاَصَقَةٍ؟!، وإِثْبَاتِ التَّخْرِي وَالتَّبْعِيضِ فِي حَقِّهِ بِمُمَاسَّةٍ وَمَلاَصَقَةٍ؟!، وإِثْبَاتِ التَّحْرِي وَالتَّبْعِيضِ فِي حَقِّهِ مُمَاسَّةٍ وَمَلاَصَقَةٍ؟!، وإِثْبَاتِ التَّحْرِي وَالتَّبْعِيضِ فِي حَقِّهِ مُمَاسَّةٍ وَمَلاَصَقَةٍ؟!،

وَإِذَا كَانَ أَئِمَّة الإِسْلاَم يَغْتَرِفُونَ عَقِيدَتُهُم مِنْ (سَوَاقِي!) التَّنْزِيه، فَالأَكِيد أَنَّ ابْن تَيْمِيَّة اغْتَرَف بِدَعهُ مِنْ (جِحَارِ!) التَّشْبِيهِ؟!

فَشَتَّانَ إِذًا بَيْنَ مَنْ يَنْهَلُ مِنَ البُحُورِ الزَّاحِرَة لَعُلُومِ أَئِمَّةِ الإِسْلاَم، وَبَيْنَ مَنْ يَنْهَلُ مِن عُثْمَان بن سَعِيد الدَّارِمِي المُحَسِّم الَّذِي لاَ يَجِدُ أَيِّ غَضَاضَةٍ فِي يَنْهَلُ مِن عُثْمَان بن سَعِيد الدَّارِمِي المُحَسِّم الَّذِي لاَ يَجِدُ أَيِّ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَسْتَقِرَّ رَبِّهُ عَلَى جَنَاحٍ بَعُوضَةٍ؟! وَالعِيَاذُ بِاللهِ...

(1) العُقُود الدُّرِيَّة مِنْ مَنَاقِب شَيْخ الإِسْلاَم أَحْمَد بن تَيْمِيَّة" لِإبْن عَبْد الهَادِي الحُنْبَلِي (ص:35)، دَار عَالَم الفَوَائِد لِلْنَّشْر وَالتَّوْزِيع - مَطْبُوعَات الْمَجْمَع.